



# 

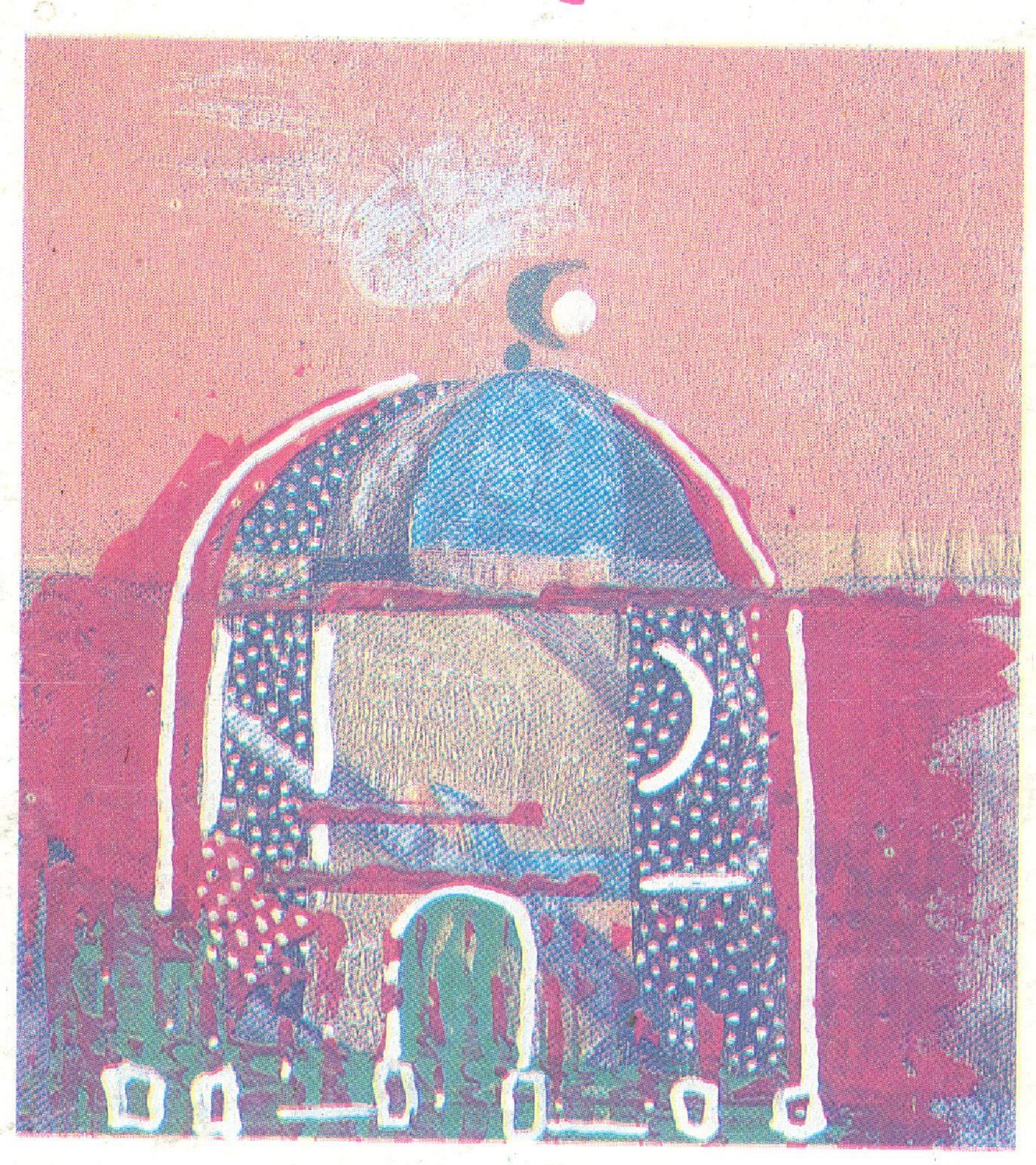

ilente actor

وقته صريفه مع المركة الإسلامية



الهيئة المسرية العامة للكثاب

1994

المصرت الأول الدولة والعركة الاسلامية

#### خطاب الرئيس ٠٠ والمنادون بعزل الاسلام

خطاب الرئيس محمد حسنى مبارك بالأزهر د فى يدوم الدعاة ٠٠ يعتبر من أخطر الخطب التى وجهت الى العالم الاسلامى ٠٠ حيث تم فيه الربط ٠٠ ربما لأول مرة فى تاريخنا المعاصر بين الدين والدولة ٠٠ وأوضع فبه الرئيس دور الاسلام فى المجتمع ٠٠ من خلال رؤية مستنيرة ٠٠

وأكد فيه على: ضرورة ارساء مبادىء الاسلام كواجب سياسى، وتشريعى ، وتنفيذى ، وذكر فيه : بأن أحداث التاريخ تثبت أن نهوض الأمة الاسلامية كان مرتبطا اقترابها وابتعادها عن مبادىء الاسلام ، وأن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب : أن تكون قدوة لكل مسئول في مجال عمله ، وأنه لا مجال للصحوة من كبوتنا الا بالاستعانة بهذه المبادىء ، حتى تتحقق النهضة التى نبتغيها ، .

ولأن هذا الكلام قد جاء على لسان رئيس أكبر دولة اسلامية فهو يعتبر اسهاما له ثقله السياسي والاسلامي ٠٠ في الحوار الدائر منذ بداية هذا القرن ٠٠ بين الذين ينادون بعزل الدين عن المجتمع، والسياسة ، والحكم ٠٠ وقصر مفهوم التدين على العبادات ، وحصار النشاط الاسلامي في المساجد ، والزوايا ، والتكايا ٠٠ من خلال مفهوم غربي علماني نتج عن تجربة مأساوية أوربية لا علاقة لمبادئ اسلامنا بها ٠٠ وبين هؤلاء الذين يعارضون عزل الاسلام عن الدولة ، والسياسة ٠٠ على أساس أن الاسلام - كآخر رسالات السماء الى البشر - جاء بنظرية تنظيم شئون حياتهم السياسية ، والعسكرية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ٠٠ خاصة وأن هذه النظرية ، ولا تعطى حقوقا مقدسة لرجال الدين ٠٠ ولا تؤمن

بالحكومة الدينية ١٠ ولكنها تؤمن بحكومة مدنية منتخبة ١٠ من الأمة ( تحسكم بالاسسلام ) من خلال حكم متفق عليه من جمعية تأسيسية ١٠ ومن خلال عقد امامة ١٠ يضع بنودا حاسمة لانتخاب الحاكم ، وطاعة المحكومين ١٠ ويرى هؤلاء: أن مخاوف ، وأوهام الزاعقين بضرورة فصل الدين عن الدولة ١٠ هى مخاوف مؤقتة ١٠ وأنهم سوف يكتشفون ـ مع الوقت ـ أنهم كانوا اما:

ضحایا الخلط بین أخطى التجربة الكنسیة الأوربیة ٠٠ و تسلطها على الحكم من خلال ما سمى بالحق الالهى المقدس ٠٠ و بین المبادى النظریة الاسلامیة فی الحكم التی تمیز ما هو دینی ومقدس، وثابت فی شئون العبادات ، و بین ما هو دنیوی، ومتغیر وقابل للنقاش ٠٠ شئون السیاسة والحكم والاقتصاد من خلال القاعدة التی أرساها الحدیث الشریف ٠٠

#### « أنتم أدرى بشئون دنياكم »

• فالاسلام هو دين العقل • والانفتاح على كل تجارب الدنيا • ويسمح بالأخذ منها • في كل المجالات السياسية ، والاقتصادية ، والعسكرية • شرط أن يكون الانفتاح تحت مظلة القيم الاسلامية ، وغير متناقض مع مبادئها العليا • • حفاظا على الجذور ، والشخصية الحضارية • • وعلم الذوبان في أتون الحضارات الأخرى • • من خلال : جهل الذات ، أو انبهار بذوات الآخرين • •

أو قد يكونون ضحايا الخلط في التاريخ الاسلامي ٠٠ بين تجارب اقتربت من مباديء الاسلام ، فحققت نهضة الأمة ـ كما ذكر الرئيس في خطـابه ـ مثل تجربة خلافة أبى بكر ، وعمر بن عبد العزيز ، وبين تجارب ابتعدت عن مبادىء الاسلام ٠ مثل تجربة بعض خلفاء بنى أمية وبنى العباس وغيرهما من التجارب للفاطميين والأيوبيين والماليك ، والعثمانيين ٠٠

وهى تجسارب أدانها التساريخ والفقه ، والفكر الاسلامي

المستنير ١٠٠ انها تجارب فصلت الدين عن الدولة ، ولا علاقة لها بمبادىء الاسلام .

فمبادى الاسلام: \_ كأى مبادى عليا \_ حجة على كل من يسى تطبيقها ، وليس العكس ، وكم من تجارب التاريخ ، ونظرياته المعاصرة • أسى استخدامها من قبل الحكام والسعوب • فلم يقدم مؤرخ ، أو مفكر • على ادانة النظرية ، أو المبدأ بقدر ادانة من أساءوا ستخدامها •

فلماذا الاسلام ومبادى، الاسلام وحدها هى التى تدينها ، ولا تدين أصحابها الذين أقاموا عصورا من خلافات غير راشدة ٠٠ رفعت شعار الاسلام ٠٠ وحكمت بغير مبادئه ؟ بل ابتدعت نظما ديكتاتورية ٠٠ سلطوية ٠٠ وراثيسة ٠٠ لم يأمر بها قرآن ، ولا حديث ، ولا سنة ٠٠ اننا هنا لو استبعدنا سوء النية ٠٠ فلن نستطيع تجاهل ٠٠ سوء الفهم ٠

وفى النهاية سنجد: هؤلاء ضبحايا الخلط فى التاريخ المعاصر ٠٠ بين مبادىء الاسلام ٠٠ وبين تجارب اسلامية معاصرة ٠٠ فى الحكم مثل خومينى فى ايران ٠٠ ونميرى فى السودان ٠٠٠

فالتجربة الأولى تجربة شيعية خاضعة لمنهب مرفوض من الأغلبية الاسلامية ٠٠ وخارجة عن جوهر النظم الاسلامية في الحكم ٠٠ التي ترفض سيطرة رجال الدين على الحكم ٠٠ وتحصر الامامة في الملالي ( جمع ملة ) وذوى العمامات السوداء ، والخضراء ٠٠ في الملالي ( جمع ملة ) وذوى العمامات السوداء ، والخضراء ٠٠٠

فالحكم المسلم له مواصفاته: القائمة على أساس عقلى من حيث ضرورة توافر قدرات وخبرات معينة ، وينتخب انتخابا مباشرا وحرا من الأمة ٠٠ ورجل الدين مجرد فقيسه في الشئون الفقهية ، والتشريعية ٠٠ فتواه ليست مقدسة ٠٠ واجتهاداته مجرد جهد شخصي لا تتحول الى قوانين ، وتشريعات ٠٠ ما لم تناقش وتصدر عن هيئة منتخبة من الأمة ٠

والتجربة النانية أيضا مرفوضة لأنها متمردة على مبادىء الاسلام الاجتماعية والاقتصادية والجنائية ٠٠ حيث يحرم الاسلام اقامة حدود السرقة الا بشروط محددة ٠٠ ويرفض تنصيب حاكم مدى الحياة ٠٠ حتى لو أطلق على نفسه : أميرا للمؤمنين ٠٠

#### الرئيس و ۱۰ الاسلام المستنير

لو أن الشيخ جمال الدين الأفغاني ، والاهام محمد عبده ، والشهيد حسن البنا بعثوا من قبورهم ٠٠ وحضروا احتفال مصر بليلة القدر بالمنوفية ٠٠ لما خاطبوا جماهير مصر بأكثر مما جاء في حطاب الرئيس محمد حسنى مبارك في تلك الليلة ٠٠

وأحسب: أن أرواحهم كانت في أوج سعادتها ، وهي تشهد خلاصة مفاهيم حركة التنوير ـ التي ضحوا ، واستشهدوا من أجلها ـ وهي تنطلق عبر الأثير لتصل الى أسماع الدنيا كلها ٠٠ من رئيس أكبر دول العالم العربي والاسالامي ٠٠ ولتصبح ردا حاسما للذين يريدون حصر وظيفة الاسلام في نطاقها العبادي ، ومكارم الأخلاق واجهاض دوره كمحرك لطاقات السعوب ٠٠ بالعلم ، والعمل ، والانتاج ، ومفجر لحضارات الأمم ٠٠ بالأخذ بكل أسباب القوة الاقتصادية ، والتكنولوجية ، والتنظيمية ٠٠ حتى تحقق القوة الاسر فقط \_ مجرد السيادة ، والسعادة ٠٠ وانما تحقق بتفوقها المادي ، والمعنوى ، والخلقي \_ التسيد والريادة ٠٠ على حد تعبيره المادي ، والمعنوى ، والخلقي \_ التسيد والريادة ٠٠ على حد تعبيره شخصا ٠

والمفهوم الاسلامى الشامل فى خطاب الرئيس لا يحتاج الى المزيد من التعليق أو التحليل ، أو محاولة البحث عن المفهوم بين لنايا الكلمات ، والسطور ٠٠ فهذا المفهوم تعثر عليه ـ دون عناء ـ بشكل مباشر ، وصريح ٠٠ صراحة عبر كلمات الرئيس ذاتها ٠٠

التى ترفض ــ رغم بسماطتها وجراتها ــ أى نوع من اللف ، والدوران ٠٠ ويكفى اعادة سريعة معى لقراءة بعض فقراته ٠٠ حتى تضع يدك على المفهوم المستنبر دون جهد ، أو عناء ٠٠

وهذا ( بعض ) ما جاء في هذا الخطاب :

ان حال أمتنا اليوم لا يصلح الا بما صلح به حالها بالأمس ٠٠ فاذا أرادت أمتنا أن تعود الى مجدها ، وأن تتغلب على مشكلات يومها فعليها أن تجعل القرآن طريقها ٠٠ ومرجعها في كل أمورها ٠٠

دعاهم الاسلام الى الوحدة فتوحسوا ١٠ والى المساواة ، فنبذوا الطبقية ، والعنصرية والطائفية ١٠ والى الحرية فتحرروا ١٠ وحطموا أغلال غيرهم من المقهورين دون اكراه في دين أو اجبار على عقيدة ١٠ دعاهم الى الشورى ١٠ فأقاموا حكما ديمقراطيا قبل أن تمارس أرقى دول العالم الحكم الديمقراطي ١٠٠

ودعساهم القرآن للعسملم فتعلموا ، ونبغوا ، وحفظوا علوم السابقين ، وأضافوا الكثير من اختراعاتهم حتى تركوا تراثا غنيا لمن بعدهم ١٠٠ وكان هذا التراث أحد ركائز النهضة الأوربية ٢٠٠

ودعاهم الى العمل فكدحوا ، وكدوا حتى توفرت متطلباتهم ، وتحررت ارادتهم ودعاهم الى السماحة فنبذوا التطرف ، والتعصب ولذلك فقد اتسعت دولهم الاسلامية لغيرهم من غير المسلمين ٠٠ من خلال قاعدة احترام الرأى الآخر ، واحترام الدين الأخر .

ان القرآن الكريم يدعونا منذ آياته الأولى الى النظر ، واعمال العقل في أنفسنا وفيما حولنا بالعلم والقلم :

( اقسراً باسسم ربك الذي خلق ، خلق الانسسان من علق ) (۱)

<sup>(</sup>١) سورة العلق: آية ١ ، ٢ ٠

ألا يوجه ذلك بصائرنا الى وجوب التحول الكبير بالأخذ بعلوم العصر ، لنأخذ دورا حضاريا ، ونستعيد ماضينا في : الريادة ، والقيادة ، والتحضر ، والتصدر ٠٠

ان قرآننا الكريم يدعونا \_ بعد العلم \_ الى القوة بمفهومها الشامل ١٠٠ القوة الاقتصادية والعسكرية ١٠٠ والمادية ٠٠ والعملية ١٠٠ والحضارية من خلال التعميم المعجز في قوله جل شأنه:

## ( وأعسدوا لهم ما اسستطعتم من قسوة ومن رباط الخيل ) (٢) ٠

فهل آن الأوان ، ليعمل عالمنا الاسلامي على أن يكون قوة ــ يحسب لها العالم الحساب ٠٠

لقد ثابت مذاهب مادية عالمية الى رشدها فعادت تقر بجدوى الدين فراحت تسقط طواغيت المادية العمياء والالحادية النكراء ، لتفسح الطريق الى التدين لاحداث ذلك التوازن الروحى المادى الذى يربط السماء بالأرض ، ويجعل الحياة أمانة ، ومستولية ، وينفى أن الدنيا \_ فقط \_ هى نهاية المطاف ...

ولتكن دعوات الدعاة ، وكلمات المرشدين ٥٠ مستوعبة لكل هذه الحقائق التي تعمل على تعمير الدنيا ٥٠ كما تهتم بحساب الآخرة ٥٠ والتي تعنى بتمكينهم من حياة سعيدة رفيعة قبل تمكينهم من ميتة مطمئنة وديعة ٥٠ وليكن قرآننا الخالد ٥٠ طريقنا الى كل ما ننشده من نجاح ٥٠ وهادينا في كل ما نخوض من كفاح ٥٠ فلنسر على هداه ٥٠ ولنجتمع دائما على سناه ٥٠

وفى النهاية أقول:

انه بقدر اعتقادى : بان هذا الخطاب قد أسعد أرواح العديد

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: آية ٦٠٠٠

من حركة التجديد والتنوير الاسلامي ١٠ الذين بحت أصواتهم في تبيان أن الاسلام ليس مجرد دين عبادة وتصوف ، ودروشة ١٠ ولكنه مندهب لادارة شئون الحياة السياسية ، والاقتصادية ، والعسكرية ١٠ وأنه محرك لطاقات الشعوب ، ومفجر لحضارات الأمم ، بقدر اعتقادي بأنه قد أتار أكثر من تساؤل بين بعض الاخوة الذين ما زالوا يحرتون في البحر ، ويحاولون من خلال مقالاتهم ركتبهم ان يوهموا أنفسهم ، ويخدعوا غيرهم بأن الاسلام مجرد دين ١٠ يحض على التمسك بمواقيت الصلاة ، ومكارم الأخلاق ١٠ دين ١٠ يحض على التمسك بمواقيت الصلاة ، ومكارم الأخلاق ١٠ والحرص على حضور ندوات المتصوفة ، وحلقات ذكر الدراويش ١٠ حتى تفسح الطريق لأي مذهب مادي ١٠ لحكم المسلمين بغير مذهب السلمين بغير مذهب

لهذا ٠٠ فقد كنت سعيدا جدا ٠٠ بحضور بعض رموز هذا التيار من أمثال المستشار سعيد العشاروى ٠٠ والدكتور فرج فودة ٠٠ فلا شك أن هذا الخطاب سيجعل الكنيرين منهم يعيد الكثير من حساباتهم ٠٠ ومواقفهم من خلال مذهب البرجماتية السياسية اللي يدينون لها بالولاء ٠٠

#### نقطة تحول ٠٠ في فهم الاسلام

ان الذي يتأمل المعانى الهامة التي وردت في هذين الخطابين ويلحظ أنها تحتوى نقاطا تمثل نقطة تحول هامة وو في فهم دور الاسلام \_ خاصة بين حكام المسلمين \_ الذين سيطر على تفكيرهم ذلك (المفهوم الفاطمي) للاسلام ، والذي حصر دور الاسلام \_ ولعدة فرون \_ (داخل) المسجد في العبادات ، واغراق جهد المسلمين (خارجه) في الطقوس والاحتفالات ، والموالد ، والعديد من مظاهر الدروشة ، « والتنبلة » و غاب خلالها العقل الاسلامي عن الالتفات لدور الاسلام الحضاري و الذي يدعو للأخذ بأرقى وسائل العلم ،

والانتاج والتكنولوجيا ٠٠ لدفع الأمة الاسلامية الى أعلى ذرى التقدم ، والتحضر ، والقوة ٠٠

واذا كان هذا ما حدث في مصر ٠٠ فان النظرة المتعبقة لتأريخ الأمة الاسلامية ٠٠ تؤكد: ان أخطر الآفات التي أصابتها بعد حوادث الفتنة الكبرى ٠٠ والتي حولت الخلافة من «عقد ديمقراطي » الى « تكية وراثية » معى تلك النظرة ( الأحادية ) لمهمة الاسلام ٠٠ وهي نظرة حصرت دور هذا الدين العظيم في « النطاق العبادي » ، وأجهضت الجانب ٠٠ الذي يدعو الى عمران الأرض ، بالعلم والعمل، بالفكر والتشريع والابداع ، والانفتاح على كل انجاز حضاري ٠

قد أدت هذه النظرة المتخلفة الى تقوقع « الفكر الاسلامى « داخل كهوف ، وسراديب « فقه العبادات » • • دون الانطلاق الى فقه المعاملات • • لتجسيد تعاليم الاسلام \_ المتوازنة والشاملة \_ والتى تؤكد : أن العمل داخل معامل الكيمياء ، وحقول الزراعة ومراكز الصناعة • • وساحات الجهاد • • هو قمة العبادة مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريحة :

« مجلس علم خبر عند الله من عبادة ألف عام » • •

وقسوله:

« ما أكل رجل طعاما قط خيرا مما أكل من عمل يده » • وقوله صلى الله عليه وسلم :

#### « رهبانية أمتى ٠٠ الجهاد في سبيل الله » ٠

فالاسلام ـ كآخر رسالة من السماء للأرض ـ لم يأت ، لكى يخلق أمة من الدراويش ٠٠ تصوم النهار ، وتقوم الليل ، ثم تغيب عما حولها فتهجر العمل ، وتحتقر العملم ٠٠ وتعيش عالة على ابداعات ، وخيرات غيرها من الأمم ٠٠

هذا لعمرى فهم ظالم ، ومنقوص لتعاليم الله ، وامتهان لبادى الاسلام ، فالله سبحانه وتعالى غنى عن كل عبادات البشر، ولا يقبل أمة تقاعست عن أداء دورها ، فى تعمير الأرض (بالعلم والعمل) ، كى تصبح جديرة بالمكانة التى اختارها الله لها ، واذا كان لهذه العبادات من دور ، فانه لا يتعدى تزويد (الجانب الروحى) للانسان لاشباع حاجنه الدائمة للصلة بالله الكى يسمد من (عبوديته) له مشاعر العزة ، والحرية ، والتحرر من الخوف والقلق ، التى تعينه على مواصلة دوره فى الحياة ، وخلق مجتمع عزيز ، خال من النفاق والخوف ، ينمسك كل من فيه بالحرية ، والعدل ، والمساواة ،

ولكن عهود المخلافة (غير الراشدة) من الأمويين الى العنمانيين ابتلت العالم الاسلامي بعمكام دفعوا الفكر الاسلامي الى تضخيم الجانب العبادي ، وتقليص المفهوم الاسلامي الشامل ٠٠ حتى ينصرف جهد معظم الناس الى الصلاة ، والصوم والحج ، والتصوف والدروشة والخوف واهمال دورهم في اعمار الأرض ٠٠ وتحريرها من الطغيان مما يتيح لهم (حرية العبث) ٠٠ بمصائر البلاد بعد أن استولوا على ثروات العباد ٠

وكانت النتيجة ١٠ أن جمعوا حولهم عديدا من فقهاء السلطة الذين حولوا فقه العبادات الى (دروشة ) ١٠٠ حيث لعب هذا الفقه دورا شريرا فى (تغييب) العقل المسلم الكشر من عشرة قرون مضت ١٠٠ أفاق بعدها العالم الاسلامى ١٠٠ لكى يجد نفسه فى مؤخرة أمم الأرض فكرا ١٠٠ وعلما ١٠٠ وحضارة ١٠٠

ولم يكن العيب في الاسلام ولكنه كان في المسلمين ، وسلاطين المسلمين ، وتعمدوا المسلمين ، الذين حاولوا قصر المفهوم العبادي الديني ، وتعمدوا تجاهل المفهوم العباتي الدنيوي ، ولهذا فعندما جاء لهذه الأمة من ينبهها الى الخلل ، من أمنال السيخ جمال الدين الأفغاني ،

والشديخ معنمه عبده ، والشهيد حسن البناكان كلامهم ٠٠ غريبا ٠٠ على المسلمين ــ حكاما ومحكومين ٠٠

#### مع أنهم لم يطلقوا سوى صرخة تقول :

\_ يا أمة المسلمين ٠٠ ليس الاسلام مجرد صلاة ، وصوم ، وزكاة ، وحج ، فحسب وانما هو نظام كامل لادارة شئون الحياة ٠٠ ناخذ فيه من تراث الشريعة ما يوافق عصرنا ٠٠ دونما حجر على فكر ، أو عقل أو مستقبل ونضيف اليه الجديد ليجارى ظروف العصر مع الانفتاح الكامل ٠٠ على الانجاز الحضارى الانسانى نأخذ منه ما يدفعنا للتقدم ٠٠ بما لا يصطدم مع جوهر عقائدنا « فحيثما تكون مصلحة المسلمين فثم شرع الله » ٠٠

من هنا ١٠ فان خطبة الرئيس محمد حسنى مبارك فى الأزهر وفى ليلة القدر ١٠ تعتبر ـ فى رأيى ـ نقطة تحول شجاعة ١٠ طالما افتقدناها فى حكام المسلمين ، ويتكلمون عن الاسلام ١٠ ودوره فى المجتمع ١٠ وهى نقطة تنفض كاهل الاسلام ركام قرون عديدة ١٠ من النظرة الأحادية لدور الاسلام الذي كان يحصره فى مجرد الايهان ، والتعبد ١٠ متجاهلة أنه كان أول دعوة فى تاريخ البشر للأخذ بالعلم الى جانب الايهان ٠

لذلك فعندها تحدث الرئيس عن العبادة فقال : فالايمان الصحيح لا يكتفى من المؤمن بالعبادة ١٠٠ لأن الله خلق الأرض ليعمرها عباده ، وطلب متهم : أن يمشوا بعد الصلاة في مناكبها ليأكلوا من رزقه ٠٠

وعندما تحدث عن العلم الدعامة الثانية في الدعوة الاسلامية فقال: أعتقد أنه العلم الشامل الذي يضم علوم الدنيا مع علوم الدين ، فبعلوم الدين يستقيم أمر الانسان في علاقته بخالقه ، وبعلوم الدنيا يستقيم أمر الانسان في علاقته بالحياة من حوله ، وبكل ما يرتبط بهذه الحياة من طبعة ، وزمان ، ومكان بحيث

يسخر كل شيء من أجل - تمايا الانسان و معادته ونعتين العمران ، وتقدم الحضارة .

ثم يقول فلناخذ أنف ما يما يقتضيه الإيمان الصحيح ، والعلم الصحيح ، ولنجعل من طفيز، الأمرين ركيزتين أساسين لنهاستنا المامولة فانه لم يعملي أمر أستنا اليوم الا يما ملح به أمر ما بالأمس و أي بضرورة النظرة الشاملة لمنهوم الاسلام ، والتحرر من هذه النظرة الأحادية ، التي جعلت الأمة المسلمة تمضى من خلال منهج أعرج يمشى عل قدم واحدة انعزلت فيه المسيرة الاسلامية عن ركب العلم ، والحياة ، والتقدم ، بعد أن حوصر النشاط الاسلامي داخل المسجد ، والتكايا ، والزوايا ، من خلال مفهوم عبادي متخلف ، ومتزمت ، أصل الأمة الاسلامية الى هذه النهاية الدراماتيكية ، والتي لا تتفق مع ذلك الذي أودعه الله بين أيديها ، ألا وهو : النظام الاسلامي ،

ان ما جاء فى هذه الخطب يعبر عن فهم اسلامى مستنير ٠٠ نرجو: أن نشهد له انعكاسا ليس فقط داخل أروقة الارشاد الدينى فى المساجد ١٠ وانما أيضا فى معابد العلم وساحات العمل ، وليس فى مصر فقط ، وانما فى بقية العالم الاسلامى ٠

#### لماذا انصرفوا عن الاسلام ؟

ولكن ١٠٠ ما الذى جعل الناس ينصرفون عن دينهم ١٠٠ أو بمعنى أدق ١٠٠ ما الذى جعل الاسلام يتحول فى حياتهم ١٠٠ من منهج حياة ١٠٠ الى مجرد عقيدة غائبة فى الأعماق ١٠٠ لا ترتبط بمعيشتهم ، ولا تنعكس على تصرفاتهم ١٠٠ بعد أن حول الاسلام أمة القبائل المتناحرة ١٠٠ الى المبراطورية كبرى ؟؟

لا شبك أن هناك عدة عوامل ٠٠ ولكن العامل الرئيسي يكبن

في انيحسار عهد الخلافة الراتبدة ٠٠ التي كانت تمضى على هدى الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاليم القرآن ٠٠ عندما ورثتها خلافة غير رائبدة بدءا بالأمويين وانتهاء بالعنمانيين ٠٠

ولما كانت معظم عصور هذه الخلافة السودا، مليئة بمظاهر التنكيل والاضطهاد ٠٠ والقهر الا فيما ندر ٠٠ ولما كان هذا الاضطهاد ٠٠ ينصب في الغالب ٠٠ على كل من بفول الحقيقة من العلماء ٠٠ والفقها، ٠٠ فقد اضطر الفقه الاسلامي بشكل عام أن يتقوقع ٠٠ في حيز الشئون العبادية وفروعها ٠٠ المتعلقة بالصلاة والصيام والحج ٠٠ وتفنن معظم هؤلاء الفقها، في الحدبث عن أمور صغيرة تمحورت كلها حول ما يشبه الطقوس الواجب انباعها عند الوضيوء أو الاستحمام ، أو دخول دورات المياه ، او الحج ، أو الصيام ٠٠

وانعكاسا لسيطرة هذه القلة المتخلفة ١٠ انصب كلام الناس في المساجد حول شروط الوضوء وما اذا كان يمسح الرأس كلها ، أو ربعها ، وعن مبطلات الوضوء لو أن المياه لم تصل الى (كرسوع) أو عرقوب القدم ١٠٠

وعن ضرورة دخول دورات المياه بالشمال ، والبيوت باليمين وعن الصلاة بغطاء الرأس أو بدونها ٠٠ وعن ضرورة اطلاق اللحي٠٠ أو عدم اطلاقها ٠٠

فاذا دخلت المسجد: ورجدت اماما متجهما يفتح أمامك ألف باب أخرى ٠٠ ويقفل أمامك ألف باب أخرى ٠٠ ويقفل أمامك ألف باب أخرى ٠٠ قد تصل بك الى الجنة ٠٠ وتدنى مفهوم الفقه ، وانحصر فى الفروع ، والطقوس ٠٠ وانفصل تماما عن حركة الحياة اليومية سياسيا ، واقتصاديا ، واجتماعيا ٠٠

وقد وسعت هذه المناهج المتخلفة من الفجوة بين الناس ، والفقهاء حتى أصبحوا يطلقون عليهم : (الفقها) بدون «الهمزة » ٠٠٠ وهم الذين اقترنوا في أذهان الناس بالموالد ، والأولياء ٠٠ وموائد الفتة وأخذ الناس يروون عن فتاواهم الكنير مما يثير الحزن أحيانا ، والضحك أحيانا أخرى ٠٠ كتلك الأقصوصة التي كانت تروى عن ( فقى ) اشتهر بين الناس بالتزمت الشديد ٠٠ أفتى ـ يوما ـ بضرورة هدم جدار منزل ( بال ) عليه كلب وعندما فاجأوه بأن ( الجدار هو جدار منزله ٠٠ قال وهو ( يتحوقل ويتبسمل بل قايل من الماء يطهره ) ٠٠

ثم كان ٠٠ ما أثار سخط معظم الناس من بعض ( فقها ) السلطة عندما أفتوا: انتساب جدود الملك فاروق الى النبى صلى الله عليه وسلم ٠٠ رغم أن تلاميذ الابتدائى يعرفون تماما أصول أجداده ( الألبانية ) ٠٠٠

أما المرأة ٠٠ فقد حظيت بنصيب من فتاوى هؤلاء المتزمتين : فهى فى نظرتهم مخلوق من ضلع أعوج ٠٠ وهى ( ناقصة عقل ، ودين ) وهى ٠٠ ( تجتمع برجل الا كان الشيطان ثالثهما ) ٠٠ من خلال أحاديث ضعيفة السند تختلف تماما عن أقوال الرسول الثابتة ( خذوا نصف دينكم عن عائشة ) وما قاله القرآن عن حكمة وعقل ( ملكة سبأ ) وعن اختلط النساء المجاهدات في مجالس علم الرسول ، ومعاركه ، وغزواته ٠٠

المهم ٠٠ كانت هذه صورة (العقل الاسلامي) الذي أراد بعض المتزمتين تكوينه على هذه الصورة المتخلفة ١٠ اعتمادا على نقل الفقه من التراث دون فكر ابتكره أئمة عظام من أمثال: مالك، وأحمد ابن حنبل، والشافعي، وأبو حنيفة ١٠ الذين ظهروا فيما بين عامي ( ٩٠ و٢٥٠٠ هجرية) ٠

وظل الكسالى من الناس ٠٠ يعيشون على فقه تراثى دون تطوير بما يوافق تغيير العصور ٠٠ كما فعل هؤلاء الأئمة العظام في عصورهم ٠٠ حتى ظهر الدعاة الجدد بدءا بالأفغاني ، ومحمد

عبده وانتهاء بعسن البنا والدكتور يوسف القرضاوى والشيخ محمد الغزالى ، والدكتور عبد العزيز كامل رحمه الله ·

وقد كان ظهور هؤلاء نقطة تحول بالغة الأهمية ١٠ في فقه الشارع الاسلامي ١٠ حيث خرج مفهومه الضيق من مجرد فقه عبادات الذي يحاصر الدين في مجرد شعائر تقام بالمساجد ١٠ وحلقات ذكر تنصب حول التكايا ، وتواشيح تنشد حول الموالد ، والزوايا ١٠ الى فقه معاملات ١٠ يحرك طاقة المسلم ووجدانه معا ١٠ من خلال منهج متوهج يحض على التقدم ، والعمل في كافة مجالات الحياة ١٠ منهج له وجهة نظر محدودة في النواحي : السياسية والاقتصادية ، والاجتماعية ، والعلمية ١٠ بل من خلال نظرية شاملة تتفوق على النظريات الاشتراكية ، والرأسمالية المعاصرة ١٠ التي تحكم شعوب العالم ١٠

ومنذ أن تفجر هذا الفقه الجديد في حياتنا بدأنا نسمع الأول مرة تلك الأحاديث الباهرة ١٠٠ التي لم تكن تتردد على السنة فقهاء عصور انحطاط الفكر الديني ١٠٠ والتي لم تكن تدعو الناس الا الى التوكل ١٠٠ والاستسلام ١٠٠ وقبول الظلم كقضاء من الله وعلى المؤمن أن يتحمله ١٠٠ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :

« ان الناس اذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده » • •

قى واحد بين عشرات الأحاديث التى تنادى بالتصدى للظلم ومقاومة الظالمين ·

وقى العلم سمعنا:

« مجلس علم خير عنام الله من عبادة ألف عام ٠٠ « .

وفي العمل:

« أن الله يحب أذا عمل أحلكم عملا أن يتقنه » • •

وفى ضرورة تدخل الحاكم لاحداث التوازن الاقتصادى عند حدوث خلل وجور الأغنياء على (حق الفقراء): (اذا جاع المسلمون فلا مال لأحد ٠٠)

وفى حض المسلم على النمسك بكرامته ، وعزته حنى لا تزله ، ماديات الحياة ( اطلبوا مطالبكم بعزة الأنفس فان الأمور تجرى نمقادير ) • •

و ٠٠ هكذا أراد الفقه الاسسلامى المستنير أن يكون المسلم عزيزا في مجتمعه ٠٠ وأن يكون مجتمعه مجتمعا قويا٠٠ بين الأمم٠٠ ليس بالشعارات ، ولا بمجرد تلاوة القرآن والتواسيح في الشوادر دون عمل ٠٠

فحياة المسلم علم وعمل ، وكفاح مستمر لنيل كل أسباب القوة: الاقنصادية ، والتكنولوجية ، والعسكرية ٠٠ فلا تواكل ٠٠ ولا تنبلة ٠٠ ولا رهبانية في الاسلام ٠٠ بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رهبانية أمتى الجهاد في سبيل الله » ٠٠

هذا هو الفقه الحقيقى ٠٠ الذى توارى وراء رماد سنوات تخلف الفكر الدينى ١٠ المنحصر في العبادات والشعائر ٠٠ وأقصد: فقه المعاملات ٠

#### الحزب السياسي و ٠٠ الحزب الاسلامي

ومما يثار بين الدولة ، والتيار الاسلامى فى مصر ، وتختلط فيه الأوراق ٠٠ ما يثار حول الحزب الدينى ٠٠ السياسى ، والحزب الدينى الذى يحكم دولة دينية ٠٠ تستند حكومتها الى سلطة الهية ٠٠ أمر مرفوض اسلاميا قبل أن يكون مرفوضا دستوريا ٠٠ ولأن هناك خلطا فى هذه المسألة ٠٠٠ فاننا يجب أن نعترف \_ بداية \_

أن هناك من يعتقد: بأنه لكى تكون هناك دولة اسلامية ٠٠ فلابد أن تكون هناك حزب دينى ٠٠ أن تكون هناك حكومة دينية ٠٠ يمهد لها حزب دينى ٠٠

وهذا طرح ــ علاوة على مناقضته للفقه الاسلامي المستنير ــ فهو طرح لئيم لا ينيره سوى أعداء الحركة الاسلامية ٠٠

وحتى لا تخلتط الأمور ٠٠ ولا تتعاظم المجاوف التى يثيرها البعض حول الحركة الاسلامية المعاصرة ٠٠ فان القارىء الذكى يجب أن يفرق ــ وسط الضباب المثار : أن هناك فرقا بين ( المشروع الاسلامى ) ، و ( المشروع الطائفى ) ٠٠ و ( المشروع الدينى ) ٠٠ ذلك ، أن أعداء الاسلام يحاولون : طرح المشاريع الثلاثة على أنها مشروع واحد ٠٠ يهدف ضرب المشروع الاسلامى بالذات ٠٠

فالمشروع الطائفى: هو الذى يفرز حزبا سياسيا طائفيا يعمل لصالح طائفة معينة \_ دون بقيـة طوائف الأمة السياسية ، أو الدينية \_ ولا تمتد حركته خارج نطاق هذه الطائفة ويتمركز نشاطه \_ بل ويتعصب \_ لصالح أبناء هذه الطائفة دون غيرها ٠٠ بغض النظر عن تعارض هذه المصالح \_ أو تصادمها \_ مع مصالح بقيـة طوائف المجتمع ٠٠ أو الأمة ٠٠ وهذا يدفع الطوائف الأخرى سواء من نفس الملة ، أو المجتمع الى تكوين أحزاب طائفية للحفاظ على مصالحها الخاصة ٠٠ مما يؤدى الى صدام كما هو حادث في لبنان ٠

والمشروع الدينى ٠٠ هو الذى يفرز الحزب الدينى الذى يعمل على قيادة حكومة تقيم سلطتها على أساس دينى بحت ١٠ تستند الى المسدر الدينى ٠٠ وتفويض الهى مزعوم وتحتمى فى نصبوص منزلة ، أو مفسرة لصالحها ١٠ مما يضفى على قراراتها نوعا من القدسية ١٠ لا تقبل معه أى نوع من الحوار ، أو النقاش ، أو الرقابة ، والحساب ١٠ مما يؤدى الى نوع من « الديكتاتورية الدينية المعصومة » ١٠ يصعب تغييرها ١٠ الا بالصدام ، والقوة ١٠٠ الدينية المعصومة » ١٠ يصعب تغييرها ١٠ الا بالصدام ، والقوة ١٠٠

وهو المشروع الذي رفضه ـ بحق الدستور المصرى ـ والذي ترتب عليه رفض قيام حزب ديني ...

أما المسروع الاسلامي المعاصر ٠٠ فهو شيء مختلف تماما ٠٠ فهو مشروع لا ينطلق من الدفاع عن مصالح طائفة معينة ، واقعا الى حماية مصالح الأمة كلها ، وتحمى مظلته حقوق المسلمين وغير المسلمين ، ويلغى تماما فكرة السلطة الدينية ، أو الحكومة الدينية ٠

والحكومة فى المشروع الاسلامى السياسى ٠٠ حكومة مدنية منتخبة من الأمة بكل عناصرها ، وتستند مشروعيتها من خلال عقد سياسى يطلق عليه : (عقد الامامة ٠٠) والحاكم باق فى مكانه طالما هو ملتزم بقوانين هذا العقد ٠٠ فان خان بنود هذا الاتفاق ٠٠ فان للأمة أن تخلعه من خلال برلمان منتخب ٠٠ يزاول ـ فى حالة وجوده ـ سلطاته الرقابية والتشريعية ٠٠

فالدولة الاسلامية ـ في المشروع الاسلامي ، دولة مدنية ، لا هي دينية ولا هي تستند الى حزب طائفي ، أو ديني ٠٠ وانما تستند الى حزب سياسي اسلامي : أي حزب ينادي بتطبيق قوانين الشربعة الاسلامية ٠٠ على المسلمين ، وغير المسلمين ، وهذا المشروع كما أنه لا يعترف بالحزب الديني ـ لا يعترف أصلا بالدولة الدينية ، فهذه الدولة : لا يعرفها الاسلام ٠٠ وانما هي تهمة ١٠ للتشويه ، والتخويف ، وتنفير الناس من الاسلام ، ومن المشروع الاسلامي ٠٠ والمشروع الاسلامي ٠٠ والمشروع الاسلامي ٠٠ الذي ينادي به المفكرون والمستنيرون ١٠ هو المشروع الاسلامي الحضاري ١٠ الذي يحتضن

المستنيرون ، هو المسروع الاستلامي العطاري العلى يعلمه المسلمين ، وغير المسلمين في الشرق ، ولا يعنى الاسلام العقيدي البحث الخاص بالمسلمين ، وانما هو وعاء للبحث عن الهوية ، والنداتية ، يضم: المسلمين وغير المسلمين ، في الأمة العربية بعد أن تاهت ، وتفسيخت هذه الهوية تحت مطارق سنوات طوال من الاغتراب ، والاحتلال ، وهو مشروع يتفق مع ذلك الفكر غير

المتعدسب والذي لخصه السياسي المصرى العتيد، مكرم عبيد – في قولته المسهورة: ( اننى مسيحى: « دينا » • • مسلم: وطنا وثقافة ) على أساس أن التراث الحضاري الاسلامي • • يشترك فيه كل من المسلمين وغير المسلمين • • من أبناء الأمة العربية • •

ومن الطبيعى: أن الفكر السياسى ٠٠ وهذا التراث العظيم ٠٠ الذى يبحث عن هويته الخاصة للخروج من المازق الحضارى الحالى ٠٠ من الطبيعى أن يكون لهذا الفكر الاسلامى السياسى المستنير حزب مياسى : يدعو الى : تجسيد هذه القيم السياسية الاسلامية ٠٠ فى حياتنا ٠٠ وهى دعوة يشترك الجميع الآن فى احيائها ٠٠ بدءا من المستور ١٠ الذى جعل الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى لمن المستور ١٠ الذى جعل الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى المتشريع ، ومرورا بما ذكره الرئيس فى المناسبات الدينية المتعددة والتى قال فى آخر مناسبة منها ــ ليلة القدر : أن حال هذه الأمة لا يصلح الا بما صلح حالها بالأمس ١٠ فاذا أرادت أمتنا : أن تعود طريقها ، ومرجعها فى كل أمورها ٠٠

ولأن القرآن ، والاسلام يحتويان : شقا عباديا دينيا خالصا خاصا بالمسلمين ، وشقا سياسيا دنيويا خاصة بالفرد والمجتمع والأسرة والدولة والحكومة ٠٠

فمن الطبيعى أن يكون للمشروع الاسلامى حزب سياسى ٠٠٠ كما للاشتراكيين حزب اشتراكى ٠٠٠ كما للراسماليين حزب راسمالى ٠٠٠ لكى يجسد هذه المعانى للشارع السياسى ، ولكل من يعيش فى هذا الشارع من : مسلمين ، وغير مسلمين عليه أن يترك لهذا الشارع حرية اختيار التيار الذى يحكمه ٠٠٠ من خلال التعددية التي تنعم بها ٠٠٠

وما دام نشاط هذا الحزب وغيره ١٠ سيكون مفتوحا للمسلمين ، وغير المسلمين ١٠ وسيكون في النور ١٠ ومن خلال

القنوات الشرعية فلابد: أن تتحرر من أى قلق ، أو خروف أو مزايدات مريضة لا يثيرها الا عداء الحركة الاسلامية المستنيرة . •

والغريب: أن هذا القلق ٠٠ وهذه المخاوف ٠٠ هي مخاوف ، وافدة ، ودخيلة على عالمنا الاسلامي ٠٠ ومن العجيب : أنها تأتى لنا من العالم المسيحي المتعصب ضد المسلمين ٠٠

رغم أن هذا العالم الذي يحاول \_ هنا \_ فصل الاسلام عن السياسة • تظهر فيه قيادات دينية بحتة تؤدى أدوارا سياسية ، فاقعة بدء ببابا الفاتيكان • وانتهاء بقساوسة بولندا • وسرورا بدهاقنة كنائس أمريكا اللاتينية • التي تنطلق حركتهم السياسية من خلال فلسفة لاهوت التحرير • •

أما العالم الاسلامي والعربي ٠٠ والذي لا يعرف اسلامه فلسفة التفرقة بين ما لله وما لقيصر ١٠٠ فانهم يوهمونه: أن العمل السياسي الاسلامي رجز من عمل الشيطان ، وأن النشاط الديني هنا يجب أن ينحصر في : المساجد ، والتكايا ، وحلقات الذكر ١٠ وأن الخطاب الديني يجب أن ينحصر في : مكارم الأخلاق ، والعمل النيري ٠٠ الديني يجب أن ينحصر في : مكارم الأخلاق ، والعمل النيري ٠٠

أما العمل السياسى: فيجب أن تقوم به أحزاب: شيوعية ، أو ماركسية ، أو صهيونية لكى نحكم دائما بقوانين ، ودساتير غريبة عن ذاتنا واسلامنا ٠٠

انها لعمرى مؤامرة تثير من الغضم قدر ما تشير من الرثاء ٠٠



#### قبل أن تعرثوا ٠٠ في البعر

على كل ١٠ ففى المحاضرة التى ألقاها الدكتور / مصطفى الفقى سكرتير : الرئيس للمعلومات فى لقائه الصريح بأعضاء نادى هيئه التدريس بالجامعة والنى تعرض جانب منها لدور الاسلام ١٠ فى حياة المعولة ١٠ نقاط عديدة نشير التأمل ١٠ وتغرى بالتوقف الطويل عندها ، ولأهمية هذه النقاط ، فسأكتفى برصدها فهى من الوضوح بما يجعلها قادرة على تفسير نفسها ١٠ دون الحاجة لمزيد من القاء الأضواء ، أو التعليق ، أو التوضيح ١٠ قال هذا الرجل المسئول ١٠ والمثقف الكبير :

التساريخ المصرى له جاذبية خاصسة ١٠ لعراقة حضارته الفرعونية ، ورغم ذلك فان تاريخ مصر لا يقف عند حدود تاريخها القديم ١٠ فمصر سرغم أنها ليست أرض القدسات سالا أنها سبالنسبة للمسلمين سمركز العالم الاسلامي ١٠ بل كانت في لحظات غناها ١٠ وفقرها ١٠ وانكماش عاصمة العالم الاسلامي سوحامية تراثه ، والمحافظة على ثقافته المعربية الاسلامية ، وقد لعب سفى ذلك سالأزهر دورا يمتد الى أكثر من ألف عام ١٠٠

رحب المصريون بالاسلام ، رحبت به الكنيسة القبطية خلاصا من حكم رومانى مستغل ، واستأنس المصريون بالفتح الاسلامى ، وأملوا فيه خيرا ، وكان لهم ما توقعوه ١٠٠ حتى جاء العصر الفاطمى، وتحولت الصلوات فى الكنائس الى اللغة العربية ١٠٠ وكان ذلك ايذانا بأن مصر أصبحت عربية بشكل مه لق ، ولعل ذلك هو القيمة الحقيقية لمصر ١٠٠ بذلك الانسجام الكامل فى شخصيتها ، فليس الحقيقية لمصر ١٠٠ بذلك الانسجام الكامل فى شخصيتها ، فليس فى مصر أقليات : لغوية ، أو عرقية ، أو دينية ١٠٠ لأن غير المسلمين

عاشوا في اطار الثقافة العربية الاسلامية ، وقبلوها طواعية ، وشاركوا فيها ٠٠

ان التيار الاسلامی له جنوره الراسخة فی مصر ۰۰ وحتی الحركات الوطنية ـ مثل حركة عرابی ـ خرجت من عباءة هـنا التيار فی مصر فی بداية هذا القرن ثم انتشر فيها فيما بعد علی يد حسن البنا ولابد أن يكون أبو الأعلی المودودی ، أو أی مفكر فی العالم الاسلامی تلميه مباشرا لحركة الاخوان المسلمین فی مصر وهذه ـ من وجهة نظری ـ حقائق علمية لا نستطيع أن نجادل فيها ۱۰

كما أن غير المسلمين لا يجادلون ولا يناقشون في التيار الاسلامي المعتدل معلى الاطلاق من بل ان منهم من يشعر بأن سيادة التيار الاسلامي المعتدل فيها تأمين له ، وضمان لأمته ولكن هناك فرقا بين هذا التيار الرشيد ، والتيار المتطرف ، والتطرف : هو السعى لفرض الرأى المخالف بالقوة وهذا مخالف للاسلام . .

فالاسلام: ليس ارهابيا ولا تهديدا بالقتل ٠٠ فهو أكثر الأديان سماحة وقوة ، وتدخلا في حياة البشر وتنظيما لها ، من هنا فالتطرف تشويه لجوهر الاسلام يجب علينا جميعا أن نتصدى له ٠٠٠

ان رجلا مثل حسن البنا ـ الذي أنشأ الاخوان المسلمين ـ كان داعية فاضلا لا يؤمن بالعنف ، ويدينه اذا حدث ، وقد عرف بفضله وورعه ، ولا يزال يذكر له ذلك حتى اليوم . . .

فالتيار الاسلامي الرشيد المتعقل ، لا يرفضه أحد ٠٠ ولا يجادل فيه أحد ١٠٠ ولا يجادل فيد أحد ١٠٠ الا الذين يعادون الاسلام ١٠٠ أما التيار المتطرف فمرفوض من المسلمين جميعا ١٠٠ لأن المصرى بطبعه يرفض التطرف والعنف ١٠٠

أقول ذلك ، لأؤكد على : أن الانتماء الأساسى المصرى ، اذا كان انتماء اسلاميا رشيدا هو أمر محبب ، وعظيم للغاية ٠٠ بل أن

## القصرالانان

وقفة صريعة مع العركة الاسلامية

### وقفة صريعة ٥٠ مع الحركة الاسلامية المتطرفة

فى حفل جمع بين داعية متزمت وعالم اسلامى مستنير جاء ليلقى محاضرة ٠٠ حاول أحد المصورين الصحفيين التقاط صور الحفل ٠٠ فما كان من الماعية الا أن قام من مكانه وحاول منعه بالقوة وتكسير « الكاميرا » ٠

وعندما عاد الدافية المتزمت

سأل العالم: لماذا لم تشترك معى في منع التصوير ؟

فقال العالم: لماذا أمنعه ٠٠٠ ؟

قال الداعية : لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم : « ان أشد الناس عذابا المصورون » ؟

قال العالم: المصدورون منا يا أخى مد تعنى: صدانعو التماثيل للعبدة أما التقاط الملامح في شريط لأغراض معداصرة فلا علاقة له بالوثنية ٠٠٠

ورد الداعية المتزمت : هذا كلام مرفوض ، وكذلك محاضرتك مرفوضة ، لأنك تبيح التصوير • •

صــورة أخـرى ٠٠

وفى حوار دار بين شباب متعصب ــ مع العالم نفسه ــ

قال الشباب: أنا لا ألتحق بالجيش ٠٠

وقال العالم: لساذا ؟

ورد الشباب: لأنهم يلتفون حول العلم، ويحيونه!!

وقال العالم: ماذا في هذا يا أخى ؟

رد الشاب . انها نوع من الوثنية الدادرة . والنسرك يالله!!

واذا علمنا أن العالم المستنير الذي روى هذه الحكايات هو شيخ الدعاة المعاصرين الأستاذ محمد الغزائي ٠٠ لعلمنا الى أى درك يصل تفكير بعض من يتصدى للدعوة الاسلامية ويحبسون أنفسهم داخل اطار حركتها المعاصرة ٠٠

ولست أدرى من أى وكر جاء لنا هذا البعض ١٠ ليعكر صغو الاسلام ١٠ ويسمر حاضره ١٠ ويصعق مستقبله ، ويفرخ لنا شبابا يحمل فكرا مشوها ١٠ يتمسك بالشكل ويترك المضمون ١٠ ويتعصب لطقوس ، وعبادات ، ويتجاهل في علوم ، وهعاملات ١٠٠ يثير الزوابع حول نقائض الوضوء ١٠ ولا يعير اهتماما حول جلائل الأمور ١٠٠

ان قواعد الصداة والصدوم والزكاة والحج ٠٠ هي فروض واجبة ومقدسة ٠٠ ولكن تعلمها لا يستغرق سوى دقائق وربما أيام ٠٠ ولكن فهم أسرار الذرة ٠٠ ومعرفة قوانين الفضاء والتدريب على اقتياد دبابة ، أو غواصة ، أو طائرة ٠٠ يحتاج الى سنوات وسنوات ٠٠٠

والنتيجة : أن بعض رواد الحركة المتزمتة يندسون علينا · · ليس فقط ليدمروا مسيرة التقدم ، ولكن ليدمروا مسيرة الحركة الاسلامية ذاتها ، ويشوهوا وجهها ، وينادوا باسمها بعكس ما أمر به القرآن من دعوة للنظر في الكون واكتشاف أسراره وتطويع قوانينه لخدمة البشر · ·

وكانت النتيجة ٠٠

افراز كتائب ضائعة من الشباب المشوه ٠٠ كان ضعية أفكار مشوهة والأخطر من هذا والأكثر مرارة ٠٠ أن يعدث هذا كله تعت

مظلة: الصحوة الاسلامية، ومن داخل ركاب الحركة الاسلامية ذاتها

التقيت بواحد من مولاء الشباب أمام أحد المساجد ١٠ يفترش الرصيف طوال الأسبوع يبيع بعض الكتب الدينية المتخلفة ١٠ وحزما من السواك وبعض العطور البلدية ١٠ وللوهلة الأولى شعرت أنه متعلم ١٠ وفعلا صارحنى بأنه خريج ١٠ فعصبت : أنه يحاول أن يكسب من عمل يده ، لأنه لا يجد عملا ، ولكنى فوجئت ، أنه من عائلة ثرية ، ثم كانت اللحظة المذملة عندما سالته :

- \_ في أية كلية أنت ؟
  - ـ كلية الصيدلة •

وكدت أصرخ فيه ٠٠ وكيف تترك عملك في الصيدليات ، وأول مرتب لها لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ؟

ورد الشاب في ثقة:

\_ حتى لا أكسب مالا حراما ، أو مشبوها ٠٠!

قلت له : كيف تقبل هذا باسم الاسلام ، ونحن في أمس الحاجة لمن يبعث في معامل الأبحاث ليواجه عشرات الأمراض التي يموت منها المسلمون كل يوم ٠٠٠؟

ورد على \_ فى اصرار \_ انه : لا يقبل أن يعمل فى مؤسسة يقبض منها مرتبا فيه شبهة أو حرام ٠٠

بهذا السلوك الانعزالى ٠٠ وهـذا التفكير السـلبى يريدون مواجهة كل مؤامرت العالم على الاسلام ٠٠ وهم لا يدرون أنهم : بهذه الصورة البائسة \_ يقلسون لنا أشكالا منفرة متخلفة ٠٠ تؤكد على : ما يشيعه أعداء الاسسلام في الداخل والخارج بأن الحركة الاسلامية تريد اعادة عقارب الساعة الى الوراء ٠٠

وحتى اذا رأوا النحرك الايجابى ٠٠ اتهموا حكوماتهم الاسلامية بالكفر ونطموا الكتائب لفرض رأيهم بالرصاص لا بالحواد ٠٠ وهكذا يحققون لأعداء العالم الاسلامي قمة أهدافهم ٠٠ في أن يتآكل العالم الاسلامي بسواعد أبنائه ٠٠ فتصبح الحروب المدمرة ٠٠ هي صيغة العلاقات بين حكوماته ٠٠ ويصبح الصراع الدموى هو صيغة العلاقات بين حكوماته وشعوبها ٠٠٠

أيها السادة ٠٠

لابد من نظرة موضوعية ذكية تستوعب اللحظة المعاصرة التي نعينسها ٠٠

ان العالم الاسلامي ما زال يترنح من آنار حقبة استعمارية شرسة ١٠٠ لم يرحل فيها الاستعمار ١٠٠ الا بعد أن تأكله من تمزيق وحدة هذا العالم ١٠٠ من خلال دعاوى القومية والوطنية التي أقامت المحدود والسدود بين أبناء الوطن الاسلامي الواحد ١٠٠ ولم يرحل عن وطننا الا بعد أن ترك الاشتراكية ، والرأسمالية كنظامين يربطان حكومات العالم الاسلامي بكتلة الشرق ، والغرب ١٠٠ وبعد انهيار النظام الاشستراكي ١٠٠ ما زالت الكتلة العربية مصرة على فرض عيمنتها واذلالها العالم الاسلامي ١٠٠ من اغراقه بالديون ١٠٠ وتعريته من كل سلاح ٠٠

والاسلام: \_ يا سادة \_ ليس ضد القومية ، أو الوطنية الا أن يكون بديلا عن الوحدة الاسلامية • وليس ضد الاشتراكية ، أو الرأسمالية • الا اذا أصبحت بديلا عن النظام الاقتصادى اسلامى • الذى تحوى نظريته أفضل ما فى الاشتراكية ، والرأسمالية • من عدالة البشر • كما ذكرنا آنفا •

اذن فالعالم الاسمالامي كله حكومات ، وشعوب ١٠٠ أصبح ضحية هذه المؤامرة التي أحكمت خيوطها العنكبوتية في أحشائه لعدة قرون ١٠٠ والحركة المتطرفة ترتكب أكبر حماقة في تاريخها ١٠٠

عندما تتصور أن العودة لحظيرة الاسلام ولشريعة الاسلام لابد أن تكون عودة فورية بالقوة والأسلوب الدموى وبالصدام المسلح مع حكوماتها ١٠ وهـنا لا يعنى سوى شيء واحد أنها تكمل مشوار المؤامرة العالمية على الاسلام ١٠ وأنها بهذا الصدام الساذج الأحمق ـ تعمل على تدمير وتآكل العالم الاسلامي من الداخل ١٠٠

يا سادة ۱۰ لابد من وقفة موضوعية مع تاريخنا حتى نسنوعب ما حدث ۱۰ وحتى نكتشف الطريق ، ولابد من لحظة مكاشفة مع النفس ۱۰ نعترف فيها بمدى سذاجة أسلوب تكفير الحكومات ۱۰ وحدى حماقة الطريق الدموى ۱۰ فكيف نتصادم مع حكومات اسلامية لم ترفض أن : تكون الشريعة مصدر قوانينها ولا أن يكون الاسلام دين دولتها ۱۰ فهذا الأسلوب علاوة على غبائه ، فهو مناقض تماما لمنهج الدعوة الاسلامية الذي أوصى به القرآن الكريم والرسول المراهمة الذي أو المراهم المراهمة الذي أو المراهم الم

ألم يكن الله قادرا على فرض دين موسى على فرعون ؟ حاسًا لله ــ ولكن عندما أمـر موسى : بتوصيل رسالته اليه قال له ولأخيـه هارون :

( اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينها لعله يدكر أو يخشى ) ٠٠

رنفس الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم:

( فَذَكر انما أنت مذكر لست عليهم بهصيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر ) (١) •

اذن فمهمة الرسل والدعاة ٠٠ هي الدعوة والتذكير ٠٠ وليس فرض الرأى بالقوة ٠٠ والعقاب فهو من اختصاص الله :

( ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم ) ٠٠

<sup>(</sup>١) سورة الغاشية: آية ٢٢ ، ٢٤ ٠

هذا هو نهج الدعوة ٠٠ لأن القرآن يقول:

ر ولو شداء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ٠٠ ) (٢) .

وهسذه طبيعة الحياة كما أرادها الله ٠٠ صراع بين الحق والباطل ٠٠ حتى لا تكون الحياة على هذه الأرض كسولة خاملة مالكة :

( ولولا دفسع الله النساس بعضهم ببعض لفسسات الأرض ) (٣) ٠

فالأصل في الحوار مع البشر هي الدعوة ٠٠ كما أن الأصل في الحياة على الأرض هو الصراع أما الحساب والعقاب فهو من اختصاص الحق تبارك وتعالى ٠٠ والمبدأ العام:

( لکم دینکم وئی دین ) ۰۰

وأنا لا أسوق هذه الشواهد ٠٠ كدعوة لاجهاض الدعوة الى النظام الاسلامي ٠٠

فالرسول يقول:

« لأن يهدى الله بك رجلا خير من الدنيا وما فيها » • •

ويقول :

« خير جهاد كلمة حق عند امام جائر » ٠٠

ولكن لتصحيح أسلوب الدعوة لهذا النظام فالرسول قال: ( كلمة ) حق وليس ( رصاصة ) حق ٠٠٠

(٢) سورة يونس: آية ٩٩٠

(٣) سورة البقرة : ٢٥١ •

السؤال الآن لقادة الحركة الاسلامية وخاصة المنطرف منها ٠٠ هل في أسلوبكم كلمة حق ٠٠ وهل هذه الكلمة مقرونة بأسلوب المنهج العلمي الاسسلامي ٠٠ ومتسمة بالقدوة التي تجذب جموع المسلمين ٠٠ وتئير حماس ، وتشبجيع حكومات المسلمين ٠٠

صحیح أن الشعوب وحكومات العالم الاسلامی الآن أحوالهم لا تسر فهذه الشعوب تعیش بلا استثناء فی نطاق العالم التالت المتخاف ، وحكوماتهم بلا استثناء غارقة فی صراعات وحروب مع جبرانها كما حدث بین العراق ، والكویت ان كل دولة اسلامیة ترفع علما مختلفا و تتعصب لقومیة مختلفة و تنعاز لنظام اقتصادی مختلف .

ولكن ما هي الحلول التي تقدمها الحركة الاسلامية لهذه الحكومات ؟ ما النسوذج القسدة الذي تتقدم به هذه الحركة للشعوب ٠٠ ؟

هل الحل في الصراع والصدام ٠٠ مع هذه الحكومات ؟ أم الحوار والاقناع بجدوى الوحدة مع العالم الاسسلامي ٠٠ واعداد النظام الاقتصادي الاسلامي المعاصر البديل للنظم الوافدة التي تأخذ بها هذه الحكومات ٠٠ ؟

وهل الحل في تقديم هذا النموذج المترهل للشعوب الاسلامية المتمثل في اطالة اللحى والانعزال في المساجد ، والتوسع في الجدل حول فقه العبادات والتمسك بالفروع والتشرذم حول اجتهادات بشرية سلفية ، انتهى زمانها ، ، ؟

ماذا لو فكرت الحركة الاسلامية بطريقة مختلفة ٠٠ ؟ ماذا لو بدأنا بمحاولات بسيطة ؟ ماذا لو أمرت ـ تابعيها ـ مثلا ـ أن تنطلق من مشاكل الشارع ؟ وتضرب المثل والقدوة في الأحياء بالنزول الى الشوارع وتنظيفها من الروائح النتنة حول المساجد بدلا من الاعتكاف بعد الصلاة داخل المساجد فيما لا يفيد ؟

ماذا لو أمرت كل خريجيها العاطلين ٠٠ فى التفدم لله المحراء وتحمل أجود دمزية فى البداية كنوع من الجهاد العظيم للتحرر من عبودية استيراد غذائنا من الأجانب ؟

ماذا لو أمرت مجاميعها ـ من الأساتذة والطلبة ـ فى كليات الحقوق ٠٠ فى اعداد التشريعات الاسلامية المعاصرة ، لتكون جاهزة عندما تقتنع الحكومة بعظمة هذه التشريعات وعدالتها ؟

ماذا لو كلفت جماعات فى كليات الاقتصاد والتجارة فى : ايجاد الصيغة المعاصرة لنظام اقتصادى معاصر يستلهم جذوره من الفكر الاسلامى ٠٠ ولا يتجاهل متغيرات الحاضر ٠٠ ؟

ماذا وماذا وماذا ١٠٠ هذه مجرد (أمثلة) فقط لأسلوب عمل ذكى ١٠٠ غفلت عنه الحركة الاسلامية ١٠٠ واستبدلته بأساليب غبية ١٠٠ نفرت منها الشعوب ١٠٠ وأثارت عداء الحكومات ١٠٠

والسؤال الآن : هل كان مثل هــذا الأسلوب سيغضب أى حكومة اسلامية ٠٠ أم كان سيصبح موضعا للحفاوة والترحيب ؟

وهل كان منل هذا الأسلوب سيواجه بحوادث العنف والاعتقال أم أننا اخترنا أساليب مستقرة هي التي أثارت عليكم حنسق الشعوب ، وعنف الحكومات ٠٠ ؟

ان الحركة الاسلامية في حاجة الى مواجهة مع النفس بقدر ما هي في حاجة الى منهجها ما هي في حاجة التعتسرف : أن منهجها وأسلوبها ١٠٠ كانا عبئا عليها ١٠٠ بقدر ما كانا عبئا على الحكومات والشعوب ٠٠٠

وليس أمام هذه الحركة سوى أن تعدل من منهج تفكيرها ، وأسلوب حركتها بحيث يتصالح هذا المنهج مع المنهج الاسلامي ذاته · ويتوافق مع أسلوبها مستفيدا من تجاربه المأساوية السلمانية ، ومستوعبا للمأزق التساريخي الذي يمر به العالم الاسلامي ؟

هذا المأزق الذي جعل من حكومات ، وشعوب هذا العالم ضحية لمؤامرة كبرى !

والنتيجة أنه رغم توهج الحركة الاسسلامية منسذ سنوان فما زالت كل دول العالم الاسلامي تقع في نطاق العالم المتخلف ورغم وجود دول بوذية وثنية بدأت تعرف طريقها الى التقدم ، وهذا موضوع يحتاج لدراسة مستقلة ،



#### ضيفوط سينوات القهس

فى تعليق على ما كتبته تحت عنوان « وقفة صريحة مع الحركة الاسلامية » بعث لى الدكتور عصام العريان عضو هجلس الشعب كلمات تحمل فى طياتها القليل من الغضب والكنير من العناب ٠٠ معربا عن رفضه لل التصوره لل من اتهام المقال للحركة الاسلامية « مالانعزالية والسلبية » ٠٠ ومسيرا الى أن الحركة الاسلامية الصحيحة لم تنعزل الا تحت ضغوط سنوات القهر ، والاعتقالات ٠٠ وأنه ما ان أشرق فجر الديمقراطية على وجه مصر ١٠٠ حتى عادت الى نشاطها لل في ظلال من الشرعية لل وأصبح لها ٣٦ نائبا فى مجلس الشعب يرفعون الصوت الاسلامي المعتدل والمستنير تحت قبة البرلمان ، مضافا الى نشاطها الايجابي فى النقابات ، وأدى الى نجاحها عشر اتحادات طلابية من ١٣ جامعة بدون مشاكل ٠٠ وبصلات مثالية مع ادارات هذه الجامعات ٠٠

وأما الفريق الساذ ـ يقصد الجماعات المتطرفة ـ الذي ينطبق عليه حكمكم فلا يمكن أن يكون مثسالا يضرب عند الاشارة للحركة الاسلامية ٠٠

و ٠٠ يبدو أن الأخ عصام عضو مجلس الشعب المحترم ٠٠ قد فهم من كلامى عن الحركة الاسلامية أننى أعنى الحركة الاسلامية ( في مصر فقط ) ١٠ مسا أوقعه في كتير من اللبس ١٠ فطالما ميزت في معظم كتاباتي عن الحركة الاسلامية في مصر ١٠ بين تيار متطرف متزمت ١٠ وتيار معتدل مستنير ١٠ والواقع أننى كنت أقصه - في هذا المقال - الحركة الاسلامية في العالم كله ١٠ منذ أيام الافغاني وحتى الآن ١٠ مرورا بالجهود الفقهية للامام محمد

عبده ورشيد رضا والكواكبى ٠٠ مضافا اليها الجهود الحركية: للامام حسن البنا في مصر وعلى جناح في باكستان ١٠ الى جانب الحركات المعاصرة في تونس والجزائر وسيوريا وقلت ان هيده الحركة مطالبة بوقفة تأمل وصيدق مع النفس ١٠ في محاولة شيجاعة ١٠ لتشخيص مسارها ١٠ وتجاربها ١٠ وللنتائج التي توصلت اليها حتى الآن ١٠٠

وأضيف اليوم: ان على هذه الحركة \_ في هذه الوقفة \_ أن تضع أمامها الحقائق التراجيدية الآتية • دون غصب ، أو تعصب :

أولا: أن الحركة الاسلامية العالمية وغم جهودها وتضحياتها وأفواج شهدائها ـ لم تستطع ـ حتى الآن ـ أن تقيم « نموذجها الاسلامي » المقنع ـ حتى للمسلمين أنفسهم ـ في دولة واحدة ويكفى تجربة باكستان التى انفصلت عن الهند مدفوعة بأشواق جارفة لاقامة كيان اسلامي • وتارجحت تجاربها حتى الآن بين حكومات اسلامية وعلمانية • ولم تستطع فلول الفصائل الاسلامية ـ المتحالفة هناك حتى الآن ـ أن تقنع الجماهير بانتخابها ، وتكوين حكومة ( معاصرة ) تمثلها ، وتسلم مقاليد الأمور لها (١) •

ثانيا: صحيح أن الحركة الاسلامية في العالم ٠٠ تجابه بمؤامرات داخلية ضارية من حكوماتها الى جانب مؤامرات أكثر ضراوة من الكتلتين الغربية والشرقية ١٠ الا أن هذا لا يعد مبررا كافيا لعدم استطاعة هذه الحركة من اقامة نظامها الاسلامي في « دولة واحدة » ١٠ في عالمنا المعاصر ٠ واذا سلمنا أن هذه المؤامرات يمكن أن تكون عائقا لاقامة دولة اسلامية ١٠ فكيف نبرر فشيل هذه الحركة الآن في اعداد برنامج معاصر متكامل ، يتبناه حزب قوى تلتف حوله جماهير المسلمين ١٠ يمكنه عن طريق القنوات الديمقراطية

<sup>(</sup>١) راجع نتائج الانتخابات الباكستانية الأخيرة ٠

اقامة هذه الدولة ۱۰۰ التي يمكن أن تصبح نموذجا معاصرا ( مقبولا ) لغيرها من الدول ۱۰۰ ( تذكر تجربتي : خوميني ونميري ) ۱۰۰

ثالثا: في الوقت الذي تقاعست فيه الحركة الاسلامية عن تقديم هذا النموذج الاسسالمي المعاصر بكل جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والذي يستقى مبادئه من قيم الاسلام الرفيعة ، ويتوام مع متطلبات روح العصر ١٠ نرى: دولا لا تدين بهذا الاسلام العظيم ١٠ ولا تعرف قيمه السامية ١٠ ولا تملك تراثه التشريعي العريق تقدم نماذج معاصرة مبهرة دون أن تتخلى عن تراثها وقيمها وعقائدها ١٠ مثل اليابان وكوريا ١٠ رغم أن هذ االتراث لا يهب أبناءه سوى عقائد ( وثنية وبوذية وكونفوشيوسية ) ١٠ لا ترقى اطلاقا الى واحد على مائة مما ينطوى عليه الاسلام من قيم ونظم وتشريعات ١٠ لا ترفض التقدم ١٠ ولا تحجر على فكر ، وتدعو دائما ١٠ الى الاجتهاد ١٠ والاستعانة بكل جهد على وتكنولوجي ١٠ يدفع بالمسلمين ١٠ الى قيم التحضر ١٠ يدفع بالمسلمين ١٠ الى قيم التحضر ١٠ يدفع بالمسلمين ١٠ الى قيم التحضر ١٠ وتكنولوجى ١٠ يدفع بالمسلمين ١٠ الى قيم التحضر ١٠

هذا ما قصدت من نقدى للحركة الاسلامية ١٠ وما كتبته لا يعبر الا عن بعض الملاحظات الأولية ١٠ ولكننى أشعر \_ بكل أسف وألم أن هناك (شيئا ما ) خطأ في مسيرة هذه الحركة ١٠ ربما يكون هذا الشيء في قادتها ١٠ في منهجها ١٠ في فكرها ١٠ ولكن قطعا هناك شيء ما يحتاج الى وقفة ١٠ الى اعادة نظر ١٠ على الأقل بعد ذلك المشوار المضنى الذي يقارب الآن قرنا كاملا ١٠ بل ان شئنا الدقة ١٠ قلنا لعدة قرون ١٠ منذ أحداث الفتنة الكبرى بين : على رضى الله عنه ١٠ ومعاوية غفر الله له ١٠

هناك (شيء ما ) ٠٠ يجب أن نقف عنده ونتأمله ٠٠ وندرسه دون أن نترك آلاف الأسئلة الحائرة عالقة في الأذهان ٠٠

لماذا أخذت الحركة الاسلامية بعد ثلاثين سنة فقط من وفاة

الرسول صلى الله عليه وسلم ٠٠ تتشتت ، وتتقدم الى الخلف ٠٠ بــــل :

ولماذا استمرت في مسيرة التأخر ــ عدا بعض سنوات اليقظة ــ حتى انه لم تعد هناك دولة اسلامية ــ واحدة ــ خارج اطار العالم المتخلف الآن ٠٠٠ ؟

ثم هل كان مستوى أداء هذه الحركة يرقى الى مستوى عظمة هذا الاسلام العظيم ٠٠ وقيمه الرفيعة ٠٠ وتشريعاته العبقرية!

ثم لماذا لم تتوصل الحركة المعاصرة بعد الى المنهج والأسلوب واللذين تستطيع بهما أن تنقد أمة المسلمين من كل ما مر بها من سنوات: القهر ، والذل ، والتخلف • ولماذا لم تستطع أن تأخذ بيد هذه الأمة المنكوبة ، لتكون « خير أمة أخرجت للناس » فأصبحت حدودها أرضا لكل محتل • و « ملطشة » لكل غاز • و وغنيمة لكل طامع وكان ها هو الجازاء الحق لأمة تخلت عن مبادى اسلامها ، فقانون الاسلام الصارم يؤكد: أن الله لا يساعد أمة لا تريد أن تساعد نفسها ، ورسول هذا الدين العظيم كان يؤكد دائما أن السماء لا تمطر ذهبا ولا قضة وأن الله لا يساعد من تقاعس عن مساعدة نفسه :

#### ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم) ٠٠٠

وأن التغيير في مذهب النظام الاسلاسي ٠٠ لا يأتي من خلال الدروشة ، والكسل ولا حتى « العبادة ، فقط ، رلكن بالعلم الذي يسبق العمل : مجلس علم خير عند الله من عبادة الله عام ٠

وفي النهاية فقانون الاسلام العام يصفعنا جميعا بهذه القاعدة الذهبية .

( ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) • •

واذا افترض أننا استطعنا أن نغير من أنفسنا ، ونغير حال أمتنا · · فماذا سيكون موقفنا مع العالم الخارجي ـ الآن ـ ونحن في هذه الحالة من الضعف ، والتخلف ؟!

#### الحركة الاسلامية ٠٠ والعالم التخارجي

وهنا یأتی الکلام عن موقف الحرکة الاسلامیة فی مصر من العالم الخارجی ۱۰ وهو موقف یحتاج الی مراجعة ۰۰ سسواء بالنسبة للحرکات الاسلامیة فی العالمین : العربی ، والاسلامی ۱۰ أو الموقف من العالم الغربی ۱۰

وبالنسبة للعالمين : العربى ، والاسلامى ٠٠ فلابد للحركة الاسلامية فى مصر أن تعى \_ أنه وإن كانت الرسالة المحمدية قد نزلت خارج مصر \_ فانه لا يوجد ( فهم ) وتفسير قريب لجوهر هذه الرسالة الا فى مصر ٠٠ فالفهم الاسلامى فى مصر ٠٠ هو الفهم الوسط الذى جاء به الاسلام ٠٠ وهو فهم لم ينحرف فيه (تمذهب) شيعى كما حدث فى ايران ٠٠ ولم تطوعه ( ظروف سياسية خاصة من الهند على يد المودودى ٠٠ أو شطحات شخصية فى التطبيق كما حدث فى السودان ٠٠ على يد نميرى ٠٠ فى التطبيق كما حدث فى السودان ٠٠ على يد نميرى ٠٠

ولكن الحركة الاسلامية أخطأت أكثر من مرة ٠٠ عندما اندفعت في تأييد أى فكر ، أو تطبيق للحركة الاسلامية في الخارج ٠٠ دون أن تدرس ( المنطلقات ) جيدا ٠٠

وضح هذا الاندفاع عندما تأثر بعض مفكرى حركتنا ــ مثل سيد قطب ــ باتجاهات المفكر الهندى ( أبو الآعلى المودودى ) ١٠ الذى تأثرت أفكاره بالوجود الانجليزى ١٠ ومساعر أقلية مسلمة تعيش فى بحر حكم بوذى غير اسلامى ١٠ مما دفعه الى نظريات

الحاكمية ٠٠ وتكفير المجتمع التي انتقلت الى فكر سيد قطب ثم الى كنب شكرى مصطفى ، وعبد السلام محمد ٠٠

وتأثرت ثانيا ١٠٠ عندها اندفعت بعض فصائل الحركة الاسلامية عندنا في تأييد النورة الخومينية في ايران ١٠٠ لمجرد أنها رفعت شعار الدولة الاسلامية مع أنها ثورة خومينية مذهبية شيعية خارجة على جوهر الفكر الاسلامي السنى: الذي يدين له غالبية المسلمين في العالم الاسلامي ٠٠٠

وتأثرت ثالتا ٠٠ عندما انخدعت في الحركة الاسلامية في مصر ٠٠ وأيدت التجربة النميرية الاسلامية في السودان ٠٠ مع أنها تجربة متمردة على منهج الطتبيق الاسلامي ٠٠ في ضرورة تنفيذ العدالة الاجتماعية أولا وقبل تطبيق الحدود ، والقوانين العقابية ٠٠

ونفس الرواية تكررت مع بعض الحسركات الاسسلامية في الجزائر ، أو الأردن ، أو باكستان ٠٠

اذن ۰۰ ۰۰

فلابد للحركة الاسلامية ـ قبل أن تندفع ـ في تأييد هذه الحركات الاسلامية ـ هنا أو هناك ـ أن تتخف جانب ( التمهل والدراسة والحذر قبل اعلان تأييدها ٠٠ حتى لا تحسب فيما بعد أخطاء هذه التجارب الاسلامية على الحركة الاسلامية في مصر ٠٠ وهي حركة قائدة ورائدة ٠٠ سوف يترتب على مسيرتها مصير الحركة الاسلامية في العالم كله ٠٠ فهذا هو قدر مصر ٠٠ بموقعها، وأزهرها ، وتاريخها ٠٠ فعندما تدق الطبول هنا ٠٠ لابد أن يتردد الصدى على جميع أنحاء العالم سواء كان هذا الصدى سياسيا أو دينيا ٠٠ لهذا لابد أن يكون الصدى القادم من مصر ٠٠ انعكاسا لدقات على طبول حقيقية وثورة ناضجة ٠٠ وغير مزيفة ٠٠

أما بالنسبة للعالم غير الاسلامى ٠٠ فالمسألة أكثر خطورة ، وعمقا ، وأهمية ، فبعض الفصائل ما هنا ما تعلن : الحرب الكلامية الشعواء على العالم الغربى ، وتحمل بين كلماتها تهديدا لهذا العالم « الكافر » ٠٠ بمجرد توحيد المسلمين !!

همكذا ١٠٠ ببساطة ، وحتى دون أن تملك فى يدها سسوى عضا هزيلة ١٠٠ أمام كل دبابات ، وصواريخ ، وطائرات ، وغواصات هذا العالم « الكافر » ١٠٠ وهي مفارقة تثير من الضحك قدر ما تتير من الرثاء ١٠٠

وقبل أن أسترسل ١٠ فأنا لا أثبط أحدا ١٠ ولكننى أربأ بالحركة الاسلامية أن تمضى خطواتها فى طريق مرصوف بالخداع ١٠ ملى بالألغام ١٠٠ خاصة وأن هذا الطريق لن يؤدى الا الى تحريك كوامن العداء القديم فى العالم الغربى ١٠٠ وقد يعجل بحرب صليبية أخرى لا نملك كل أوراق أسلحتها ، كمسا كنا نملكها أيام صلاح الدين ١٠٠

المفروض: أن الحركة الاسلامية تكون أكتر ذكاء وواقعية ٠٠ والا نضيف لها أعداء في الخارج علاوة على أعدائها في الداخل ٠٠ وأن تتعامل مع هذا الخارج لا من خلال المفاهيم المتزمتة ، التي لا ترى في هذا الكيان الخارجي سوى: الكفر ، والفسيق ، والانحلال ٠٠ ولكن من خلال ( تراجيدية ) الفجوة الحضارية التي تفصلنا عنهم فنحاول سدها ٠٠ فالاسلام لم يأمرنا بالانفتاح على ما في العالم من ( فجور وفسق ) ولكن على ما فيه من ( علم وتكنولوجيا وأسرار المتقدم: السياسي ، والاقتصادي ، والحربي ) ٠٠

المفروض: ــ اذا كان لدينا ذرة ذكاء ــ ألا تتجه الحركات الاسلامية الى ما يثير الشك والتخويف من الصحوة الاسلامية وأن نؤكد لهذا العالم الغربى: أن الفلسفة العامة للاسلام بالنسبة للعالم

الخارجي ليست فنسنة عدوانية ٠٠ بل هي فلسفة دقاعية لخصتها الآية الكريمة التي تقول:

( وقاتلوا في سبيل الله الله ين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ) ٠٠

( البقرة . ١٩٠ )

أقول: اننا لا نملك فى الوقت الحاضر ــ سوى انتهاج سياسة الهدوء والطمأنة ــ ولا أقول ــ الخضوع للعالم الغربى ٠٠ رغم أن الواقع يقول: انهم يرفضون الوجود الاسلامى على المستوى العقدى أو المستوى الحركى ٠٠ كمشروع حضارى السلامى ٠٠

ففى الوقت الذى يعترف فيه الاسلام بالمسيحية ويؤكد امكانية التعايس مع العالم المسيحى ٠٠ يرفض الفاتيكان الاعتراف بالاسلام ٠٠ ويصر على استمرار حالة عدم الاعتراف بل ويتقارب مع اليهود ٠٠ مما يؤدى الى وضع تصادمى ٠٠ وفى الوقت الذى يرى فيه المسلمون امكانية تعايش المشروع الحضارى الاسلامى ـ مع المشروع الغربى ٠٠ من خلال سياسة التعاون وفلسفة التواصل الحضارى ١٠ يرى الغرب فى المشروع الاسلامى نوعا من الخروج على «هيمنته» وسيطرته التى تفرضها مصالحه الاقتصادية العليا ١٠ ورغم ( كل ) هذا فان على الحركة الاسلامية أن تتجاهل هذه الروح العدائية ٠٠ ولا تتيح للغرب أن يسارع بالصدام معها ٠٠ فى الوقت والمكان ولا تتيح للغرب أن يسارع بالصدام معها ٠٠ فى الوقت والمكان الذي يناسبه ٠٠ بل عليها أن تصبر ، حتى تملك من الفوة والحضارة ٠٠ ما يمكنها من الحوار أو التصدى من موقف الند للند ٠٠ ويوم تملك هذه القوة المتكافئة ٠٠ فان احتمالات الصدام سستقل ٠٠ تملك هذه القوة المتكافئة ٠٠ فان احتمالات الصدام سستقل ٠٠ واحنمالات سحقنا وازالتنا ستنعدم ٠٠

ولا أجد خير ما أقدمه من فهم لهذه الحقيقة سوى تلك الاجابة الذَّكية للدكتور عباس مدنى زعيم الجبهة الاسلامية للانفاذ ٠٠ عندما

سئل عن معناء في الغرب من امتداد العسموة الاسلامية ، وازدياد نفوذها في شيئل افريقيا ، ومعظم بلاد العالم الاسلامي حيث قال :

« نسن لا نطرح أنفسنا كقادة لافريقيا أو المغرب العربى ، نحن نفضل أن نسبح في حوضنا الصغير ولا نرمي بأنفسنا في المحيط • فنحن نعلم جيدا الفرق بين السباحة في حوض السباحة • والسباحة في محيط لل السباحة في حوض لا تتطلب أكثر من سواعدنا • أما السباحة في المحيط فتحتاج لغواصة • لا نمتلكها ولا نمتلك أسرار صناعتها بعد • •

وأكتفى ٠٠



# الفصيسل الثالث

أسئلة في الشارع الاسلامي السياسي

### لماذا تأخر المسلمون ٠٠ وتقدم الأوربيون ؟

سؤال يتردد في همس أحيانا ٠٠ وفي صخب أحيانا أخرى في الشيارع الاسلامي ، وهذه محاولة اجتهادية للاجابة عليه ٠٠

الواقع: أنه بنظرة شاملة متسأملة ١٠ للقفزة الحضسارية الشاملة التي انطلق بها الأوربيون ١٠ الى أعظم الآفاق ١٠ نكتشف: أنها نركزت على ثلاث قيم:

قيمسة العلم ٠٠

وقيمة الصدق ٠٠

وقيمة اتقان العمل ٠٠

فهم ينطلقون في كل المجالات من خلال النظرة العلمية ٠٠

وهمم صادقون في كل معاملاتهم ١٠ والكذب احدى الرذائل الكبرى في مجتمعهم ، وهم اذا قاموا بعمل في أي مجال صناعي ، أو زراعي ١٠٠ راعوا الدقة والاتقان ٢٠ وابتعدوا عن : الفهلوة ، أو الخداع ، أو الغش :

والغريب أن همذه القيم الثلاث ١٠٠ أنها من صميم تراثنا الاسلامى ١٤٠٠ فقد تعرفنا على هذه القيم منذ أكثر من ١٤٠٠ سنة بينما هم لم يتعرفوا عليها الا منذ ما يقرب من ٢٠٠ عام فقط ١٠٠ وجسدوها في حياتهم العملية ١٠٠ وأصبحت جزءا من تراثهم التكنولوجي ١٠٠ والاجتماعي ، والسيكولوجي ، ولكن الفرق أنهم تمسكوا بها في اصرار ، ولكننا أهدرناها ربما من خلال اصرار أكبر ١٠٠ تمسكوا بها في اصرار ، ولكننا أهدرناها ربما من خلال اصرار أكبر ١٠٠٠

فقیمه العلم · احدی قیم أسلافنا الکبری · نفراً عنها فی آکثر من آیة قرآنیة :

#### (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) ٠٠

#### و نحفظها في أكتر من حديث:

« من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة »

« مداد العلماء خير من دماء الشبهداء »

« ومن سئل عن علم فكتمه ، ألجم يوم القيامة بلجام من نار »

وقيمة الصدق نراها في عشرات الآيات ، والأحاديث وكلنا يعرف : قصة ذلك الأعرابي الذي جاء يطلب نصيحة رسول الله فقال له لا تكذب ، فلما عاد اليه يطلب نصيحة آخرى كرر عليه لا تكذب ، وعندما عاد في المرة النالثة لم يزد عن قول : لا نكذب ، تأكيدا للقيمة الكبرى التي يعلقها الاسلام على الصدق ، فالرجل الصادق لا يسرق ، ولا يزني ، ولا يغش ، ولا يؤذى المجتمع، والا فماذا سيقول للقاضي ، عندما يسأله عن حقيقة علاقته بهذه الجرائم ، وقد التزم الصدق ؟

وقيمة اتقان العمل · قيمة اسلامية كبرى · يحض عليها النظام الاسملامي من خلال عشرات الآيات والأحاديث أيضا · فالعمل · في الاسلام هو البرهان ليس فقط على المواطنة الصالحة، وانما على الايمان · بل أن الرسول يعرف الايمان بقوله :

« الايمان : هو ما وقر في القلب ، وصدقه العمل »

أى : لا يكفى أن تقول : أنا مسلم ، أو أنا مؤمن ٠٠ ثم تصلى، وترتكب جميع الجرائم فى حق مجتمعك ٠٠ فالله ينتظر دائما ( اثبات )

صدق تدینكِ ، وایمانك بالعمل ۰۰ وفی هــذا یقول الحق تبارك وتعــالی :

( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ، ورسوله ، والمؤمنون، وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ) • •

ولم يقل: بما كنتم تؤمنون فاعلان الايمان لا يكفى ٠٠ ولكن لابد أن (يبرهن) عليه العمل ٠٠ و ٠٠ ليس أى عمل ٠٠ ولكنه العمل الصالح للفرد، والمجتمع، والوطن، والعمل الذي يحبه الله هو العمل المتقن ٠٠ كما أكلم الرسول في حديثه الشريف:

« ان الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » • •

اذن فالقيم الشملاث: التي قامت عليها عبقرية الحضارة الأوربية هي ( جزء يسير ) من تلال القيم العظيمة التي أهدانا اياها الاسلام، ولكننا لم نهتد بها ·

هم أخذوا ثلاث قيم فقط ٠٠ جسلوها في حياتهم ، وأصبحوا يتربعون على قمة الأمم ٠٠ أما نحن فقد اكتفينا : أن نستمع الى (تلال) من القيم العظيمة كل صلاة جمعة ٠٠ وكل حفل اسلامي٠٠ ثم نخرج من هذه (المواله) لنمارس كل رذائل البشر ٠٠ من كذب ، وخداع ، وتسيب ، وترويع ، وبلطجة ٠٠ وفهلوة ونفاق٠٠ فأصبحنا في ذيل الأمم ٠٠ ولعلنا لا ندهش ٠٠ بعد ذلك ٠٠ كيف نصبح مسلمين ؟ ثم لا نكون خير أمة أخرجت للناس ٠٠ ؟

يا سادة: لن نكون خير أمة الا اذا أصبح كل منا اسلاما يمشى على الأرض يجسد كل القيم الرفيعة التى تفضل بها علينا الاسلام ٠٠ لا أن يصبح كل منا مجرد (مسلم) فى شهادة الميلاد٠٠ هذا هو قانون الاسلام ٠٠٠

لقد جسد الأوربيون ثلاث قيم اسلامية فقط ٠٠ فسادوا العالم ٠٠ بعلمهم ٠٠ وصدقهم ٠٠ واتقانهم لعملهم ٠٠

وذلك هو مغزى وعد ( الحق ) سبحانه وتعالى في الآية الكريمة العظيمة التي نفهمها :

#### ( انا لا نفسيع أجر من أحسن عملا ) • •

و ۱۰ (من) هنا (مطلقة) لا تقتصر على مسلم، أو مؤمن ۱۰ وانما (لمن) يحسن عمله من البشر ۱۰ بغض النظر عن ملته، أو ديانته ۱۰ وهذا هو سر تقدم الأوربيون رغم عدم اسلامهم وهي الظهاهرة التي تؤرق الذين أصببحوا مسلمين ( بالوراثة ) ۱۰ ويعتقدون: أنهم لمجرد أنهم مسلمون ۱۰ فان السماء لابد أن تمطر عليهم ذهبا، وفضة ۱۰

فهل نفيق من غفوة يائسة ٠٠ شبعنا فيها (تشيخيرا) ٠٠٠ ؟

الدول الاسلامية ٠٠ في هسذا المجال مشروع ايجابي ٠٠ في احدى الدول الاسلامية ٠٠ في سلطنة عمان الشقيقة ٠٠ للاكتفاء الذاتي في السلع : الزراعية ، والسمكية ، والرعى ٠٠ فقد أعلنوا ــ تحشنبا لانتهاء حقبة البترول : أنه عام الزراعة ٠٠ وهو العام قبل الماضي ٠٠

وفى نهاية العام ١٠ اكتشف السلطان قابوس ١٠ أن هذا العام لم يحقق شبئا فقرر مده لعام آخر ١٠٠٠ خلال خطط واقعية ١٠ بمنع الهجرة من الزراعة الى المهن الأخرى ١٠ وتحريم البناء فى المناطق الزراعية والمراعى وبناء قرى نموذجية للصيادين تربطهم حن خلال دخل حقيقى – بالصيد والبحر ١٠٠ حتى لا يندفع الجميع الى المجال البترولي ١٠

لم يخجل السلطان ٠٠ من الاعلان فشل العام الأول ، واعلان عن عام آخر ، بل لقد أعلن عن : خطة محددة تعتمد فيها السلطنة \_ نفسها \_ في هذه المجالات الثلاث خلال عشر سنين .

هذا الحاكم يعمل ٠٠ لم يكتف برفع اللافتات ، والسعارات ٠٠ ولم يعلن عن أسبوع لكذا ٠٠ أو عام لكذا لمجرد تعليق اللافتات ٠٠ بل كان صادقا مع نفسه ، مع شعبه ، ولم يخجل أن يقول : أن ما توقعناه في عام ٠٠ يحتاج لعشر سنوات ٠٠ ثم وضع الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك ٠٠ ولهذا لم يكن غريبا أن ينجح الرجل في نقل بلده من أوائل الفرون الوسطى ٠٠ الى أواخر القرن العشرين ٠٠٠ تقل بلده من أوائل الفرون الوسطى ٠٠ الى أواخر القرن العشرين ٠٠٠

ويحضرنى أيضا ١٠ تلك الدفعة الهائلة التى يقوم بها رئيس الدولة الى مواقع الانتاج العديدة ١٠ ليطمئن على مسيرة خطط التنمية ولكن هذه الروح ، التى تتسم بالصدق والحماس والاخلاص ١٠ بشدها الى الوراء قلة ما زالت (أسيرة) عصور (الفهلوة والخداع) ١٠ وتمام يافندم ١٠ وشلة أخرى من الكبار في قيادات الانتاج ورؤوساء مجالس الادارات ١٠ تستغل مواقعهم في نهب ثروات مصر لجبوبها الخاصة ١٠ لحساباتهم الخاصة في البنوك الآجنبية ١٠ ولنذهب مصلحة البلد الى الجحيم ١٠ وآه لو استمعنا مرة الى تحذير الرسول:

« انها أهلك الذين من قبلكم ١٠ أنهم كأنوا: اذا سرق فيهم (الشريف) (\*) تركوه ١٠٠ واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » ٠٠

و آه ۰۰ لو أقمنا مرة واحدة هذا الحد على هؤلاء الكبار ۰۰ وفي ميدان عام ۰۰

# موقف الاسلام من القطاع العام '

ومن الاسئلة المنارة في الساحة : ما موقف الاسلام من القطاع العام والقطاع الحام والقطاع الخاص ٠٠ ؟ \_ وأبدأ الاجابة \_ لتقريب الصورة \_ ... بهذه القصة :

تورطت ذات يوم فى شراء سمك مقلى من أحد أكشاك القطاع المام فى مصر الجديدة ٠٠ فكان مصيره الى صفيحة الزبالة ٠٠ حيث تحول الى وجبة شهية للقطط ٠٠ ــ ويومها ــ لم ألعن الرجل الذى باعنى ٠٠ هذا السمك المتعفن ، ولكننى لعنت دراويش الماركسية فى بلادنا الذين أرادوا تحويل كل نشاطنا الاقتصادية الى القطاع العام ٠٠ رغم أن أنبياءهم فى موسكو قد كفروا ٠٠ بما كانوا بشرون به ٠٠

فهناك نشاطات ٠٠ تحتاج الى توفير الشعور بالملكية الخاصة، والرغبة فى المحافظة عليها ، وحمايتها من الخسارة كالمطاعم ، ومحلات ببع الملابس ، ومرافق السياحة ٠٠ وكل ما يتعلق بالبيع والشراء بشكل عام ٠٠

هذه الأنشطة تحتاج لأفراد يخشون (كساد السلعة ٠٠) ويسهرون عليها لبيعها لك في أنظف ، وأشيك صورة خوفا من منافسة الآخرين ٠٠

وهناك نشاطات أخسرى منعلقة بسلع استراتيجية (كالبترول) في التجارة أو (القمح) في الزراعة ١٠٠ (والمعادن) في الصناعة ١٠٠ هذه يجب أن تكون ملكا للشعب ١٠٠ الذي ينيب الدولة عنه في ادارتها لصالح الشعب ١٠٠

وهذا هو \_ تماما \_ موقف الاسلام .. من هذه القضية ..

فالأصل في الاقتصاد الاسلامي .. هو الحرية الاقتصادية (المقيدة)

بالزكاة ، وذلك لضمان حرية حركة الانسان ، وعدم قتل الحوافز،
وعدم التصدي لغريزة حب التملك .. سواء في المجال : الصناعي،
أو الزراعي ، أو التجاري ، شرط .. أن تؤدي ضريبة هذا النشاط
الحر ( الذي أتاح لك قدرات ذهنية ، واجتماعية وهبها الله لك ..

باخراج زكاة النشاط .. لن حرموا ظروفك ، ومواهبك ، وكذلك
الاقتصادية ، أو العلمية ..

والزكاة ٠٠ غير متروكة ، لكى تتبرع بها على مزاجك الخاص ، وتنباهى بها على الفقراء ولكنه من حق للشعب ٠٠ تقوم الدولة بتحصيله وتوزيعه على الفئات المحرومة :

#### ( الذين في أموالهم حق معلوم للسائل وللمحروم ) • •

وفى الوقت ذاته \_ فقد قرر الاسلام ضرورة ملكية الشعب الوسائل الانتاج الاستراتيجية الكبرى التى لا تحتمل عبث ، وأطماع بعض الأفراد • والتى تسبب تركيز الثروات الطائلة فى يد قلة من الأثرياء على حساب الأغلبية الكادحة والمستضعفة وذلك من خلال هذا الحديث الشريف :

( كلكم شركاء في ثلاثة : الكلأ ٠٠ والماء ٠٠ والنار ) ٠

وتلك الآية الكريمة:

### ( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) ٠٠

أى : حتى لا يكون المال وثروة العباد متداولة ، مركزة في يد الأغنياء دون بقية أفراد الشعب ٠٠ وبالطبع ٠٠

فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حدد المواد الاستراتيجية في عصره: (بالكلأ، والماء والنار) نظرا لأن (الكلأ) كان يمثل مادة استراتيجية بالنسبة لمجتمع: كان يقوم اقتصاده على الرعى ٠٠ فانه حسب استخدام قاعدة (القياس) ٠٠ فالحكومة (المعاصرة) لها أن تحدد: المجالات والسلع الاسترازيجية التي ترى: ضرورة ملكية الشعب لها، وادارتها لصالح الأغلبية كالبترول، والمعادن، ومرافق الخدمات الكبرى ٠٠ كالهرباء، والماء، ومد الطرق، والكبارى ٠٠٠ النع الذن: –

فالأصل الاسسلامي : هو اتاحة الفرصة للقطاع الخاص ، وغدم قتل ونشاطات الأفراد ٠٠ لتنشيط الحركة الاقتصادية ، وعدم قتل

· الحاكم المصرى · • لا يكون حاكما وطنيا الا اذا أقر : بأن المعتقد الأساسي لدى هذا الشعب هو الدين الاسلامي الحنيف · •

بالنسبة لتطبيق الشريعة الاسلامية ، فان هذا الموضوع كان قد قطع أشواطا في فترة معينة ٠٠ من خلال جهود تقنين الشريعة في مجلس الشعب ، وثبتت في النهاية : أنه من الأفضل تنقيبة القوانين القائمة مما يتعارض مع الشريعة الاسلامية كمرحلة أولى ٠٠ فالمسألة لا تأتى بين يوم وليلة فلابد من التدرج ، حتى نصل الى نتائج أفضل ٠٠ فالنية موجودة ، واحترام الشريعة محل تقدير ، والاحساس بأنها مجموعة قانونية متكمللة ندركه تماما ٠٠

والسؤال ٠٠ هل للنظام توجهات نسم منها أنها توجهات معادية للشريعة ٠٠٠ ؟ بالقطع لا ٠٠

#### مسرة أخسرة ٠٠

أكتفى بهذا القدر من محاضرة الدكتور مصطفى الفقى سكرتير رئيس الجمهورية للمعلومات ٠٠ وهو قدر اذا أضيف للمعانى التى وردت فى خطب الرئيس الاسلامية يلقى أضواء ساطعة على موقف النظام من التبار الاسلامى الذى يدين - كما ندين جميعا - التطرف ، ولكنه لا يعادى التيار الدينى الرشيد المستنير ٠٠ بل يقره ، ويسانده ، ويعترف بجذوره التاريخية ٠٠ وبدوره المهم فى مصر ، والمالم العربى ٠

وعلى الذين يخلطون الأوراق ، ويحاولون تصوير النظام فى صورة معادية للتيار الاسلامى بسكل (عام) ٠٠ أن يعبدوا ترتيب أوراقهم أو على الأقل اعادة هذه النقاط \_ وبتمهل \_ مرة أخرى ٠٠ قبل أن يكتشفوا : \_ متأخرين \_ أنهم كانوا يحرثون فى البحر ٠٠ قبل أن يكتشفوا : \_ متأخرين \_ أنهم كانوا يحرثون فى البحر ٠٠٠

#### \*\*

\_ في الوسط \_ بين : غلاة اليمين وغلاة اليسار ، لتحقيق عدالة الجتماعية متوازنة ، ومزية متطورة \_ دائما \_ للدولة الاسلامية ٠٠

وبهذا يقترب المذهب الاقتصادى الاسلامى الذى يصر على : وجود القطاع العام ٠٠ بجوار القطاع الخاص ـ والذى يلتزم به النظام فى مصر ـ يقترب من التطبيق الاسلامى المستنير ٠٠ للنظرية الاقتصادية الاسلامية ٠٠ شرط : أن يكون لكل من : القطاع العام ، والخاص ساحته التى يمارس فيها نشاطه ٠٠

### ملاحظة من نائب قبطي

ما دامت المادة الثانية من المستور ٠٠ تقول: ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ٠٠ فمن حق كل المواطنين في مصر مسلمين وغير مسلمين مان يناقشوا موقف هذه الشريعة ٠٠ من القضايا العامة التي تمس الجميع ٠٠ ولذلك فقد سعلت كثيرا باستشهاد ( نظمي بطرس ) عضو مجلس الشورى ٠٠ بموقف الشريعة من اختيار رئيس الدولة ٠٠ بأنها تؤيد اختيار رجل واحد للاستفتاء العام ، كما حدث في خلافة أبي بكر ٠٠

( فقط ) أصحح له : بأن أبا بكر في اجتماع ( السقيفة الانتخابية ) لم يكن المرشح الوحيد ١٠٠ بل كان مرشح حزب المهاجرين وكان معه على بن أبي طالب عن حزب الهاشميين وسعد ابن عبادة عن حزب الأنصار ( جناح الخزرج ) وعنمان بن عفان عن حزب بني أمية ١٠٠ انتهت العملية بانتخاب أبي بكر ١٠٠ الذي استطاع بعد خطبة انتخابية شهيرة الحصول على أغلبية أصوات : المهاجرين ، والأنصار ، ثم الهاشميين ، ثم الأمويين في النهاية ١٠٠ المهاجرين ، والأنصار ، ثم الهاشميين ، ثم الأمويين في النهاية ١٠٠

## تناسلوا ٠٠ تكاثروا ٠٠ والمعنى الغائب

وهناك ســؤال تسمعه في كل بلدة وكل قرية عن : موقف الاسـلام من تنظيم النسل ؟ رغم أن هنـاك أحاديث مسجعة على النسل ، والواقع : أنه لم يظلم حديث شريف ، ويساء فهمه ، كما أسىء فهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم :

« تناكحوا تناسلوا ٠٠ تكاثروا ٠٠ فانى مباه بكم الأمم يوم القيامة » ٠

وسبب الفهم الخاطئ لهـذا الحديث ١٠٠ أن أصابع الاتهام كانت تشير للدين كواحد من العقبات التي تقف دون نجاح تحديد النسل في مصر ١٠٠ وبسبب الارشاد الديني (المنقوص) ١٠٠ أصبح هذا الحديث سيفا ١٠٠ يقذف به في وجه البعض: أي دعوة لتحديد النسل ، أو تنظيمه ١٠٠ على أساس أن هذا الحديث يدعو ، لاطلاق النسل ، وتشجيعه (دون حدود أو قيود) ١٠٠ وبغض النظر عن ظروف الأمم واستشهادا بالآية الكريمة التي تقول:

#### ( وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها ) • •

صحيح أن هناك عوامل أخرى مثل:

- \_\_ العامل الاقتصادى عند الفلاح ٠٠ حيث يمثل: الولد ٠٠ موردا اقتصاديا هامة في الريف ٠
  - \_\_ الى جانب عوامل اجتماعية مثل: تفشى الأمية •

\_\_ ورسوخ أفكار خاصة عن أهمية كثرة الأولاد في ربط الزوج الى منزل الزوجية ، ولكن يظل العامل الديني٠٠ هو العامل الحاسم فنحن شعب متدين منذ فجر التاريخ٠٠ وكلمة الحلال والحرام ما زالت هي العامل المؤثر في الفعل وعدم الفعل وخاصة في الريف ٠٠

ولذلك كان للارشاد الدينى المنقوص ٠٠ ـ كمشجع للاكنار من النسل انطلاقا من هذا الحديث ـ أكبر الأثر فى فشل خطتنا ٠٠ حيث وضع الناس ( ودن من طين وودن من عجين ) ٠٠ عن كلام يخالف نداء: « تناكحوا ٠٠٠ تناسلوا ٠٠٠ تكاثروا » ٠

وكان يمكن أن يتغير كل مسار حياتنا لو فهم الناس: أن مدلول الحديث يعنى: ( العكس تماما ) ٠٠ وهو: ( أن التكائر البشرى ) في الاسلام ٠٠ مشروط ومرتبط تماما بموارد الأمم ٠٠ وموارد بقواعد حاسمة وصعبة جدا ٠٠ كيف ؟

وتعالوا \_ نقرأ الحديت مرة أخرى ٠٠ وقبل قراء له نتوقف لحظة لنقول: ان من القواعد المعروفة في علوم الفقه والحديث ، والقرآن ٠٠ أنه لا يمكن أن تقف أمام (آية أو حديث) ونقول هذا هو الاسلام ٠٠ فلابد أن (تجمع) كل ما قيل في موقف معين ٠٠ لتحديد رأى الاسلام فيه ٠٠

أما تفسير الاسلام بطريقة ( لا تقربوا الصلاة ) دون اكمال، الآية ٠٠ فهذا هو التفسير المغلوط ٠٠ المسبوق بنيات تبعد ـ تماما ـ عن الصدق والحقيقة ٠٠

ومأساة فهم هذا الحديث: جاءت عندما ضغط السعاة على جملة: « تناكحوا ٠٠ تناسلوا ٠٠ تكاثروا » ولم يتأملوا البقية التي تقول: « فاني مبساه بكم الأمم يـوم القيامة » ألم يتساءل أحسدهم ؟:

(عن الارتباط الشرطى) بين الكثرة التى ينادى بها الرسول \_ فى بداية الحدديث \_ والمباهاة التى ذكرها الرسول فى نهاية الحديث ٠٠

فهل يمكن أن يباهى الرسسول الأمم ــ يوم القيامة ـ بأمة السلامية : متخلفة من أندونيسيا شرقا الى أمريكا اللاتينية غربا ٠٠٠

وهل يمكن أن يباهى الرسول: الأمم ٠٠ بأمة: لا يتناسب (عددها) مع (مواردها) ٠٠ وهو الذى دعا (للتخطيط) لحياتنا الدنيا والآخرة معا « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » ؟

وهل يمكن أن يباهى الرسول: الأمم ٠٠ بأمة: تعتمد فى قوتها على غيرها ٠٠ وتستجدى أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية من الخارج وهو الذى قال: « اليد العليا خير من السفلى » ؟

وهل يمكن أن يباهى الرسول: الأمم ٠٠٠ بأمة: ضعيفة تعتمد في الدفاع عن أرضها وسمائها وبحارها بأسلحة أعدائها وهو الذي يدعو الى:

#### ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) ؟ ٠٠

والذي قال:

« المؤمن القوى خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير » • •

وهل يمكن أن يباهى يباهى الرسول: الأمم ٠٠ بأمة جاهلة تخلفت عن ركب العلم ، والاختراع بسبب أن بعض فقها السلاطين أرادوا عزل الدين عن الدنيا ٠٠ ودفع المسلمين الى التبتل والاستغراق في عبادة سطحية في المساجد ٠٠ رغم أنه قال:

« مجلس علم خير عند الله من عبادة ألف عام » • •

وتتسع هذه المساحة لمئات الآيات والأحاديث ١٠ التى تؤكد: أن التناسل والتكاثر ١٠ الذى أمر به الرسول فى هذا الحديث (مشروطة) ١٠٠ بأن نكون أمة منتجة متقدمة ١٠٠ متعلمة ١٠٠ متفوقة فى كل المجالات حتى يستطيع أن يباهى بها الرسول يوم القيامة ١٠٠ فى كل المجالات حتى يستطيع أن يباهى بها الرسول يوم القيامة ١٠٠

فبعض الأحاديث يا سمادة ٠٠ لا تفسر عنمد المنصفين ٠٠ ( بسطحية لغوية ) ٠٠ وبعض الأحاديث مد يا سمادة مد لا تفهم الا من خلال مجموعة من الأحاديث الاخرى ٠٠ ( قاعدة فقهية ) ٠٠٠

فالكثرة التي ينادى بها الرسول ٠٠ (مشروطة) بالكثرة التي لا تتجاوز موارد أوطانها ٠٠ والدعوة الى الزواج والتناسل هى دعوة بديهية لاستمرار الحياة ٠٠ ولكنها ــ وعكس ما نفهم تماما فى مصر والعالم العربى ــ دعوة مشروطة ــ فى الاسلام بالذات ــ بالقدرة والتقدم والتحضر ٠٠ وهذا لن يكون الا بأن تكون عملية التناسل ٠٠ محكومة ومتوائمة ٠٠ مع احتياج دولة من الدول لهذه الكثرة ٠٠ وهذا التناسل ٠٠

فالكثرة المطلوبة في الكويت مثلا ٠٠ غير الكثرة المطلوبة في مصر ٠٠

والكثرة المطلوبة في (أبو ظبي) ٠٠ غير الكثرة المطلوبة في باكستان ٠٠ وهكذا كثرة مشروطة ـ اذن ـ بخطة الدولة ٠٠ وبحجم مواردها ٠٠ وبمدى قدرتها على تعاليم أبنائها ٠٠ واستيعابهم في مزارعها ، ومصانعها ٠٠ كثرة مشروطة بأن تكون دول اسلامية متقدمة ٠٠ أو أمة اسلامية متحضرة ، ومتفوقة في جبيع مجالاتها السياسية ، والعسكرية ، والاقتصادية ٠٠ حتى تبيح للرسول أن : يباهى بنا الأمم يوم القيامة ٠

اذن فهى ليست كثرة (لذاتها) والا أصبيحت كنرة ملعونة ٠٠ وعبثا على أصحابها ٠٠ ولكن يبدو أن الرسول العظيم ٠٠ ( تنبأ ) : بأن هناك من سيفهم هذا الحديث ( بالمقلوب ) ٠٠ فحذرنا بشكل ( مباشر ) من هذه ( الكثرة البلهاء ) فقال عليه الصلاة والسلام ـ وكأنه يرى حالنا اليوم :

« توشك أن تداعى عليكم الأمم ، كما تداعى الأكلة ( الصبقور ) على قصعتها ( فريستها ) قبل : أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله فقال : لا بل أنتم يومئذ ( كثير ) . . ولكنكم غثاء كغثاء السيل » . .

ولا حول ولا قوة الا بالله ٠٠ وغفر الله (البعض) شيوخنا ر (لبعض) فقهائنا ٠٠

والآن أيها السادة ٠٠ هل نصحو من غفوتنا ؟ ونعيد النظر في هذا الفهم المغلوط للحديث ٠٠ ؟ ونكره هذه الكثرة العشوائية كما كرهها الرسول ؟ ونستبدلها بكثرة منظمة تتواءم مع احتياجاتنا ومواردنا ٠٠ كثرة تخلق : أمة متقلمة متحضرة حيت نجد طعاما ( مصريا ) لكل فم ٠٠ ومسرسة ( راقية ) لكل طفل ٠٠ وعملا محترما لكل شاب ٠٠ ومسكنا لائقا لكل أسرة ٠٠

هل نبدأ من الغد ٠٠ أكاد أقول ٠٠ أن غدا ــ أيضا ــ قد يكون متأخر؛ جدا ٠٠ فتعداد مصر يزيد ٢٠ طفلا كل دقبقة ٠٠ ؟

أ لنبدأ من الليلة و ٠٠ ليس من الغد فريما استطعما صد هجمة طوفان مجهول ٠٠٠

#### النسائين العاصرون

وهناك وهناك وهناك وهناك وهناك التيار الاسلامي اصطلاح السلفيين وأقول والمولاء السلفيين السلفيين السلفيين السلفيين الماصرين و الذين يريدون وان تصبح حياتنا صورة طبق الأصل من حياة السلف الصالح والطالح معا و

واقول الطالح لأن التاريخ الاسلامي ٠٠ لم يكن كله تاريخا الاسلام ٠٠ ولكنه تاريخ مسلمين ٠٠ والتاريخ الاسلامي لم يكن كله تاريخ الخلفاء الراشدين ٠٠ أمثال أبي بكر ، وعبر ، وعثمان، وعلى ، وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهم ٠٠ ولكنه أيضا كان تاريخ غير الراشدين ٠٠ أمثال معاوية بن أبي سفيان ، ويزيد بن معاوية ، وعبد الملك بن مروان ، وأبو جعفر المنصور ، وسفاح العصر العباسي ، وهارون الرشيد ، والمأمون والمعز لدين الله الفاطمي ٠٠ والحاكم بأمر الله ٠٠ وسلاطين العصر العثماني ٠٠

وهؤلاء: حولوا الخلافة الاسسلامية الراشدة الى خلافة غير راشدة لا تقوم على اختيار المحاكم بالبيعة أى : بالانتخاب ، أو على الحكم الديمقراطى ، وتشساورهم فى الأمر بل حولوها الى حكم ديكتاتورى ورائى عضوض ٠٠ أجهض فى المدولة الاسسلامية أهم أركانها السياسية المتعلقة بضرورة قيام أمة ديمقراطية ٠٠ يكون الأسلوب الديمقراطى هو السائد فى جميع أجهزة الدولة :

#### ( وأمرهم شوري بينهم ) ٠٠

وفى عصر هـؤلاء السـلاطين ٠٠ فرضـت ديكتاتوريتهم على المسلمين : أن يحصروا تدينهم : في المسـاجد والتكايا والزوايا

الصوفية ١٠ ليتحولوا الى مجموعة من الدراويش فاقدة الارادة ١٠ مغيبة العقل ١٠ ترجو النجاة في الحياة الأخرى ١٠ تترك ما لله لله وما لقيصر لقيصر ١٠ مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل اهتمام المسلمين بأمورهم العامة وبسياسة الدولة أصلا من تدين المسلمين بأمورهم العامة وبسياسة الدولة أصلا من تدين المسلم.

وكان عليه السلام يشير الى المفهوم السياسي لكلمة (أمر) ٠٠ كما جاءت في القرآن الكريم ٠٠ فقال عليه الصلاة والسلام :

« من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم » • • .

وعلى هذا النمط سارت الأمة الاسلامية في عهود: أبي بكر، وعمر، وعشمان، وعلى، وعمر بن عبد العزيز دضى الله عنهم ٠٠ ولكن سلطبن عصور الخلافة السوداء أيام الأمويين والعباسيين والعثمانيين عزلوا المسلمين عن اسلامهم الشامل ٠٠ وحصروا هذا المفهوم في العبادات المتعلقة بالصلاة والصوم والحجج والزكاة ٠٠ تخلوا عن مسئولية جمعها من الأغنياء «كحق) يجب أن يقوموا برده وتسليمه الى الفقراء ٠٠

ولم يكتفوا بهذا ١٠ بل انهم أهدروا المفهوم الاقتصادى الذى يجعل الخليفة حارسا على أموال المسلمين ١٠ محققا لعدالة توزيع الثروة لصالح المستضعفين ١٠ فجعلوا الخليفة ( مالك ) لنروات المسلمين يتصرف فيها بما يشاء ١٠ فيعطى من يشاء ويمنع من شياء ١٠

و تحول بيت (مال المسلمين) الى بيت (مال حاكم المسلمين)!

بل قام عؤلاء الخلفاء ٠٠ باهدار كل مفهسوم أخلاقي في معاملاتهم فسجل عليهم التاريخ أبشع صور الفساد ، والانحلال في حباتهم الخاصة ثم تسللت هذه الصور من قصورهم للأنهم القدوة

الى الشارع فعم الفساد وانتشرت هذه الصور الخارجة عن أبسط أخلاقيات الاسلام بين الناس ٠٠

بالطبع كان هناك من يقاوم ٠٠ من أمثال ١٠ الفقيه الورع الحسن البصرى والأئمة الكبار أمثال : مالك ، وابن حنبل ، والشافعى ٠٠ ولكن كلنا يعلم ما حدث ألهم ٠٠ من اضطهاد وتنكيل ٠٠

ونحن عندما نقول: ان تاريخ الخلافة الاسلامية ٠٠ يجب أن يعاد النظر فيه ٠٠ فنحن نريد: أن ننقذ تاريخ الاسلام ٠٠ مما فعله ( بعض ) خلفاء المسلمين ٠٠ وأن ننقى هــذا التــاريخ ٠٠ من الحماقات ، والجرائم التى ارتكبها هؤلاء السلاطين فى حق الاسلام باسم الاسلام ٠٠

وعندما نقول: أن حياتنا المعاصرة في ظل القوانين الاسلامية و به لا يجب أن تصبح نسخة طبق الأصل من حياة السلف الصالح و فانما نقول: ذلك ، لأننا على يقين أن حياة أبى بكر واجتهاداته، لم تكن صور كربونية لحياة واجتهادات الرسول و المحياة واجتهادات الرسول

وكذلك لم تكن اجتهادات عمر رضى الله عنه مكررة لاجتهادات أبى بكر رضى الله عنه ٠٠

كل حاكم مسلم مستنير اجتهد بما يوافق عصره وظروفه ٠٠ رغم تقـــارب عهودهم فما بالك ، ونحن ويفصلنا عن بعض هؤلاء السلف قرون طويلة !؟

بل اننا نؤكد: أن الرسول عليه الصلاة والسلام ٠٠ وهو المام السلفيين لو كان يحكم عصرنا لاختلفت اجتهاداته عن اجتهادات عصره منذ أربعة عشر قرنا ٠٠ وكان النبى صلى الله عليه وسلم دائما يقول: لأصحابه:

« انما أنا بشر وما كان منى دين ــ أى : متعلق بالوحى والبلاغ ــ فخندوه ٠٠ وما كان منى رأى فأنا أخطى، ، وأصيب ٠٠ » ،

لهذا قال الرسول عليه السلام:

« مأ يراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » ٠٠

وكان يقول لأصحابه أيضا:

« أنتم أدرى بشئون دنياكم » ٠٠

لقد ترائه لنا الرسول ١٠ والخلفاء الراشدون ١٠ اسهاها متوهجا ١٠ وشريعة تتطرر مع الظروف والمكان ١٠ فلماذا نخشى الاجتهاد ١٠ ونلغى العقل ١٠ ونشرع بما يوافق ظروفنا وعصرنا ما دام هذا لا يصطدم ١٠ مع العقيدة ١٠ ومقاصد الشريعة العليا ١٠ لهاذا أيها المسلمين الجدد ؟ ١٠



# فهسرس

| الصفحة | رقم      | الموضيوع                                                                      |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٣      | •        | الفصل الأول: الدولة والحركة الاسلامية                                         |
| ٥      | _ •      | خطاب الرئيس ٠٠ والمنادون بعزل الاسلا                                          |
| 4 ٤    | •        | قبل أن تحرثوا ٠٠ في البحر ٠٠٠                                                 |
| 44     | دمية ٠   | الفصل الثانى: وقفة صريحة مع الحركة الاسا<br>وقفة صريحة ٠٠ مع الحركة الاسالمية |
| 49     | المتطرفة | وقفة صريحة ٠٠ مع الحركة الاسللمية                                             |
| ٣٨     | • •      | ضغوط سينوات القهر ٠٠٠٠                                                        |
| ٤٧     | السياسي  | الغصل الثالث: أسئلة في الشارع الإسلامي                                        |
| ٤٩     | •        | لماذا تأخر المسلمون ٠٠ وتقد الأوربيون                                         |
| ٥٧     | •        | ملاحظة من نائب قبطى                                                           |
| ٥٨     | •        | تناسلوا ٠٠ تكاثروا ٠٠ والمغنى الغائب                                          |
| ٦٣     | • •      | السلفيون المعاصرون ٠٠٠٠                                                       |
|        |          |                                                                               |

مطابع الهيئة المعرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ٢٨٦/٤٣٨٦ ISBN -- 977 -- 01 -- 3364 -- 7

بلغت مؤامرات التطرف والإرهاب في مصر معدلات غير مسبوقة خلال السنة الأخيرة. ولم تعد هذه الظاهرة مجرد تهديد للدولة والنظام الحاكم، بل أصبحت تهدد المجتمع المصرى كله، سواء في بنيته الداخلية أو في اقتصاده أو أمنه الاجتماعي والسياسي ومكتسباته الثقافية والفكرية، وكذلك انجازاته الاقتصادية والمادية. ولا تقل الحرب التي يشنها المتطرفون وولارهابيون ضراوة عن أي حرب خاضتها مصر مع أعدائها الخارجيين في هذا القرن. بل ربما كانت هذه الحرب أشد ضراوة ، لأن أحد أطرافها هم أبناء لنا ، أعماهم التطرف: فأختاروا العنف سبيلا لفرض إرادتهم وزعزعة استقرار الوطن: واستهدف عنفهم أبناء لنا في أجهزة الأمن ، أو أخوة لنا من المدنيين المسالمين العزل ، مسلمين وأقباطا.

ان ما تمر به مصر الآن هو ماساة إنسانية وثقافية وحضارية ، وكارثة إقتصادية وسياسية ولذلك أصبح من الضرورى أن ينتفض المثقفون المصريون ، ومؤسسات مجتمعهم المدنى ، للوقوف فى وجه التطرف والارهاب لمحاصرتهما واحتوائهما ، تمهيدا لاقتلاعهما تماما .

من أجل هذا تصدر الهيئة المصرية العامة للكتاب بيت المثالم من أجل هذا السلسلة للوقوف أمام هذه الظاهرة بالفكر المستنير والحق الشريفة .